

AL-AHRAM CENTER for POLITICAL & STRATEGIC STUDIES

## idligus ülüsis Israeli Digest



No. 4 - April 1995.

السنة الأولى \_ العدد الرابع \_ ابريل ١٩٩٥





مركسز المدراسسات السياسية والاستراليجية بالالمسرام

# SINGE DIGEST

مجلة شمرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والسنة الأولى والعدد المرابع و إبريل 1990

| ۲  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | القيمية                                            |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                         | ملف العدد: اسرائيل من الداخل                       |
| ٣  | هتسوفيه                                 | من معنى باقامة حكومة رحدة وطنية                    |
| ٥  | حاييم بيكرش                             | هل سينهار الهشتدروت                                |
| ٧  | ليقى موراف                              | استمرار الفساد بوسائل أخرى                         |
| ٩  | اوري جوردون                             | الصورة المستقبلية للوكالة اليهودية                 |
| 11 | اقنير ريجف                              | خطر العودة إلى الوراء                              |
| 17 | مرجليت شيباك                            | بحث جديد عن العنف داخل الأسرة                      |
|    |                                         | العلاقات المصرية. الإسرائيلية                      |
| 10 | موردخاي فارتهايمر                       | مصر والمواجَّهة مع أسر أثيل                        |
| 17 | دان افیدان                              | ليس من السبهل التعلب على الأزمة مع مصر             |
| ١٨ | يرسف جاليلي                             | غطاء دافي للسلام اليارد                            |
| 11 | موشيه ايشون                             | الجدل وجذوره                                       |
| 44 | حوار «هنسبوفیه »                        | حوار مع المستشرق الاسرائيلي د. رُكِي شالوم         |
|    |                                         | المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي                      |
| 70 | يور أم برى                              | التسوية الدائمة الآن                               |
| ۲۷ | يهودا ليطانى                            | يجب على رابين ان يحسم                              |
| 44 | بنحاس عنبري                             | إنحاد التناقضات                                    |
| ٣. | موفى باسوك                              | لجنة شئون النازحين                                 |
|    |                                         | المسار السوري. الإسرائيلي                          |
| 77 | بولس                                    | سوريا تتطلع إلى الجولان                            |
| 78 | قوب الشتاين                             | الاعتبارات السورية لتجميد المسيرة يع               |
| 77 | هتسوقيه                                 | معظم الشعب متمسك بالجولان                          |
|    |                                         | اسرائيل والعالم العربيي                            |
| ۲۸ | . موردخای فارتهایمر                     | المساعدات الخارجية للعرب بمساعدة اسرائيلية         |
|    |                                         |                                                    |
|    |                                         | قراءات:                                            |
|    | *************************************** | تقرير الفريق الاستشباري الاقتصبادي                 |
| ٤٤ | ب شامیر، مایکل شامیر                    | ديناميات الراى العام الاسرائيلي يعقور              |
|    |                                         |                                                    |
| ٤٦ | ······································  | والمنتخصية العدد تحاييم رامون اسكرتير عام الهسيدرو |

رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير الأهرام ايراهيم نافيع

مديرالمركز

د. عبدالمنعم سَعيد

ريّيس التحرير

د. عبد العليم محمد

ثائب مديرالنحرير

عــمادجــاد

المديرالفني

الستيدعيزي

(وحدة القرجمة) أحمد الحملي د. جمال الرفاعي عادل مصطفي محمود محب شريف محمد إسماعيل

مؤسسة الاهرام- شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مضر العربية .

ت ۱۲۰۲۸۷۰ / ۱۲۰۰۸۷۰ ماکس ۱۲۰۰۸۷۰ ماکس ۱۲۰۰۸۷۰ ماکس ۱۲۰۰۸۷۰

المقالات التي تشكل ملف العدد بعنوان «اسرائيلية» وقع اختيار هيئة التحرير على مجموعة من المقالات التي تشكل ملف العدد بعنوان «اسرائيل من الداخل»، وهذه المقالات سواء بحكم ترتيبها في الملف أو بحكم موضوعاتها تتدرج وبشكل تنازلي من قمة المجتمع الاسرائيلي حتى قاعدته أي تبدأ بالسؤال حول احتمال تشكل حكومة وحدة وطنية في الانتخابات المقبلة، والتي ستجرى في عام ١٩٩٦ وتعرج على مستقبل «الهستدروت» وهو اتحاد نقابات العمال في اسرائيل والصورة المستقبلية للوكالة اليهودية وتنتهي بالعنف داخل الأسرة والمخدرات.

ولاشك أن هذا الاختيار يتأسس على ترابط مستويات اداء المجتمع وتفاعلها، وتشعب حقل المعرفة بالانسان والمجتمع وترابط المارسة السياسية وغيرها من اشكال الاداء السياسي والاجتماعي والنقابي، وأن اداء السلطة لاينفصل بحال عن الأوضاع الثقافية والاجتماعية والتاريخية التي تؤطر هذا الاداء، وتفسير السلوك السياسي يعود بنا الى مستويات مختلفة من التراكم ساهمت في تشكيله وصياغته، وكما أنه يمكن تلمس مسالك وقنوات الرشادة في السلوك السياسي باعتباره يقوم على المصلحة، فإنه يمكن وبنفس القدر الاعتراف بأن السلوك السياسي يستجيب في بعض الأحيان لدوافع ورغبات تبدو لاعقلانية، ولم يجانب بعض الكتاب الصواب عندما أكدوا أن العقل السياسي له اسباب ومنطلقات قد يجهلها العقل ذاته وربما تصدق هذه المقولة في الحالة الاسرائيلية بشكل خاص نظرا لاستناد العقل الاسرائيلي على الأساطير.

واسرائيل من الداخل هي بلاشك مجال هام للمعرفة والمتابعة ففية تكمن مفاتيح فهم التجليات الظاهرية للعقل الاسرائيلي السياسي كما تبدو في عملية التسوية والمفاوضات الجارية، ومنذ مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ وحتى الآن، ذلك أن المواقف الاسرائيلية المتجسدة في السياسة تستجيب في الواقع للمزاج العام الاسرائيلي والهواجس التي تسيطر على الرأى العام وهي هواجس يستحوز فيها «الموروث» عبر التصور اليهودي للتاريخ اليهودي الذي يحظي بمكانة اسطورية ومحورية.

واسرائيل من الداخل تزخر بمنظومة من التناقضات قل أن يوجد لها نظير في مجتمع أخر نظرا لخصوصية التكوين، فلدينا التناقض بين اليهود الغربيين «الاشكناز» واليهود الشرقيين «السفارديم» وبين جيل «الصابرا» أي الذين ولدوا في اسرائيل وغيرهم من الوافدين والمهاجرين، والتناقض بين العلمانيين والدينيين وغير ذلك من التنتاقضات والصراعات.

ونامل ان نقدم في إعداد مقبلة إطلالة أكثر تفصيلا حول بعض هذه التناقضات ذلك أن فهم التفاعلات الداخلية في اسرائيل من شأنه ان يلقى الضبوء على طبيعة وأبعاد وخلفية المواقف الاسرائيلية ازاء القضايا المثارة الآن في المفاوضات وتلك التي ستثار مستقبلا وذلك فضلا عن فهم الآلية الذهنية والنفسية التي ترسم صورة الذات والآخر على حد

كما يجد القارى، في هذا العدد استكمالا لقضية العلاقات المصرية الاسرائيلية والجدل والخلاف بشأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي القضية التي لاتزال مثارة ولم يتم التوصل بشانها الى صبيغة يتفق عليها، كما أن مسارات التسوية بالذات الفلسطيني والسورى تحظى باهتمام هذا العدد بسبب اهمية هذه المسارات وارتباط مشروعية التسوية بالتقدم فيها وذلك بالاضافة الى الأبواب الثابتة قراءات وشخصية العدد

ن قدیب

## رمن معنی» باقامة حکومة وحدة وطنیه؟

يعنيه اقامة حكومة وحدة وطنيه؟ سؤال اصبح يترد فى اوساط عديده خاصة فى اعقاب تلك التقارير التى رددتها وسائل الإعلام والتى مفاداها ان شخصات من حزب العمل اجرت بعض الاتصالات مع حزب الليكرد لتشاور بشأن امكانية اقامة حكومة موسعة. ومع هذا ينكر الطرفان وجود مثل هذه الاتصالات وعلى حد قولهما فإن حزب العمل منغمس الآن فى محادثات مكثفة مع السوريين لدفع مسيرة السلام، ومن هنا فإن حزب العمل غير مستعد للخروج عن نهجه السياسي، وفي المقابل فإن الليكود ليس على استعداد خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتكهن فيها استطلاعات الرأى بفشل حزب العمل في الانتخابات القادمه لانقاذ العمل.

ومع هذا فإنهم لايتوقفون عن التحدث عن امكانية اقامة حكومة وحدة وطنية فقد أعلن ديفيد ليفي وزير الخارجية الاسرائيلي السابق، وفي إطار اجابته عن اسئلة الصحفيين انه بري انه من المكن اقامة حكومة وطنيه موسعة، واعتمد ليفي في رأيه هذا على تصريحات رئيس الوزراء رابين التي اعرب خلالها عن رفضه لفكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة في يهودا والسامرة وغزة، وعن معارضته لفكرة اعادة تقسيم القدس وقد تعهد رابين في تصريحاته ايضا بعدم اخراج المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة وغزه من أراضيهم ومن هنا فليس هناك أي مايدعو لتجنب تأييد فكرة اقامة حكومة موسعه خاصة وان الصائح الاسرائيلي العام يحث على اقامة مثل هذه الحكومة وباسرع مايمكن.

وحينما أعرب عضو الكنيست ديفيد ليفي عن هذا الرأى فهو بهذا لايعبر عن وجهه نظره الشخصية فقط أذ يرى البعض أن هذه الفكرة تحظى بالتأييد ليس في أوساط بعض أعضاء الكنيست فحسب بل أيضا في أوساط بعض أعضاء الليكود.

وإذا كان ليفى مستعدا للانضمام إلى حكومة رابين فالسؤال هو هل رابين مستعد لضم الليكود الى حكومة عدد تجنب رئيس الوزراء رابين حتى الآن ان يدلى بدلوه فى هذه القضية، ومع هذا فمن المحتمل ان يكون رابين قد قام ببعض المحاولات من وراء الكواليس لاستكشاف احتمالات اقامة هذه الحكومة، وإذا اتضح أن حزب الليكود مستعد للتسليم بشروط معينه للانضمام لحكومة رابين فمن المحتمل أن يبدأ رابين وعلى نحو رسمى فى محاولات البحث عن امكانية اقامة هذه الحكومة.

وبخصوص هذا الصدد فمن الواجب ان نولى قدرا من الاهتمام لما قاله نسيم زفيلي الله



1990/4/18

سكرتير عام حزب العمل الذى ذكر فى حينه انه إذا وافق حزب الليكود على الانضام للحكومة وبما يتماشى مع الخطوط العامة التى تتبناها الحكومة فليس هناك مايمنع ترسيع اساس الاتتلاف الذى تقوم عليه الحكومة وينطوى ماذكره زفيلى على اشارة مفادها ان حزب العمل لايرفض مبدأ توسيع اطر الائتلاف، ولكنه يدل من جهة أخرى على أن الحكومة ليست مستعدة لتغيير نهجها خاصة وانها لاتعتزم التراجع عن سياستها التى توافق على الانسحاب.

وعلى ضوء ماتقدم فليس من الوارد أن يشهد المستقبل القريب توسيع أطر الائتلاف الحاكم، ومن هنا فإنه كلما مضى الوقت فإنه تتضامل في المقابل فرص اقامة حكومة وحدة وطنية.

من ثم لابد ان نتذكر هذا أنه لم يتبق سوى مايقرب من عام ونصف على موعد الانتخابات التي ستجرى فني بداية شهر نوفمبر من عام ١٩٩٦.

ومن الوارد انه يتم تقديم موعد الانتخابات ببضعة أشهر في حالة ماإذا اتضع ان السوريين على استعداد للتوقيع على اتفاقية سلام مع اسرائيل. وفي مثل هذه الحالة فمن المحتمل أن يقرر حزب العمل تقديم موعد الانتخابات كحل بديل لاجراء «استفتاء شعبي» خاصة أن غالبية اعضاء الكنيست رأت أنه في حالة أجراء مثل هذا الاستفتاء فلابد من الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة أي مايربو على ٥١٪ من مجمل الناخبين المسجلة اسماؤهم في الجداول الانتخابية، وأنه ليس من المكن الاكتفاء بالحصول على أغلبية عاديه، وهذا وفقا لعدد المشاركين في الاستفتاء.

وقد اعلن خمسة نواب برلمانيين من حزب العمل برئاسة افيجدور كهلانى انهم متمسكون برأيهم الداعى الى قيام الكنيست باصدار تشريع يلزم بعدم الانسحاب من الجولان الا بعد الحصول على تأييد ٧٠ عضو كنيست، او ٥١٪ على الأقل من عدد الناخبين المسجلة اسماؤهم في الجداول الانتخابية.

وكما يبدو فإن حزب العمل أن ينجح فى الصالتين فى الحصول على التأييد الحصول على التأييد الكنيست، أو فى الحصول على التأييد اللازم فى الاستفاء الشعبى الخاص بالانسحاب الشامل من

هضبة الجولان.

وقد كلف رئيس الوزراء رابين وزير الخارجية الامريكى وارن كريستوفر ابلاغ الرئيس السورى حافظ الاسد بانه يحظى بتآييد غالبية الشعب والكنيست للتوصل الى اتفاقية سلام. ومع هذا فإن الواقع مختلف عما يراه رابين إذ يتضع من استطلاعات الرأى العام التى أجريت مؤخرا انه لم يطرأ اى تغيير على موقف الشعب الرافض للانسحاب من الجولان فحسب، وانما طرأت زيادة ايضا على عدد المعارضين للانسحاب فقد رأى ٧٠٪ ممن سئلوا عن رايهم فى هذه القضية انهم يعارضون الانسحاب الشامل من الجولان، علاوة على هذا فإن غالبية الشعب يطالب بوجود فترة انتقالية تتراوح مدتها بين خمسة وعشرين عاما لاختبار نوايا سوريا الحقيقية فى كل مايتعلق بموضوع السلام مع إسرائيل. ويمكننا على نحو آخر القول إنه حتى اذا السلام مع إسرائيل. ويمكننا على نحو آخر القول إنه حتى اذا الابعد انقضاء هذه الفترة الانتقالية.

وفى ظل الظروف الحالية فإن الرئيس السورى حافظ الأسد لن يوقع على أتفاقية سلام مع اسرائيل، كما أنه ليست هناك أية فرصة أمام رابين حتى ينجح فى اقناع الكنيست بقرار يدعو للانسحاب، وليس من الوارد أن يتخذ هذا القرار دون أن يتم تحديد فترة انتقالية مناسبة تسمح ببحث نوايا الأسد.

وفي ظل الظرف الحالى فمن الأهمية بمكان التأكيد على أن الجولان تخضع حاليا لسيادة اسرائيل، وهذا بموجب قانون الجولان الذي صدق عليه الكنيست منذ خمسة عشر عاما، ومن هنا فإن اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من الجولان يستلزم الغاء قانون الجولان.

وفي الوقت الراهن فإن غالبية اعضاء الكنيست وغالبية الشعب لن تصدق على الانسحاب من الجولان.

ومن المحتمل ان يتجه رابين بعد ان يتضح له انه ليس من المكن التوصل الى اتفاقية سلام مع سوريا نحو اليمين، وان يسعى الى توسيع اسس الائتلاف الذى تقوم عليه حكومته، وهذه الخطوة لن تحرز أى نجاح حيث ان الطرف الآخر لن يهم بانقاذ هذه الحكومة عند تداعيها.

#### هــل سينهار

#### الهستدروت؟

هتسوفیه ۱۹۹۰/۳/۱۰

حاييم بيكرش

الملاحظ حاليا ان قيادات كتلة العمل في الهستدروت، والذين تناقلت وكالات الانباء اسماءهم في إطار الحديث عن اشتراكهم في اعمال غير قانونية متمثلة في استغلالهم لأموال الهستدروت من أجل تحقيق بعض الأغراض الشخصية سواء في الحملات الانتخابية أو في داخل الحزب لم توجه اليهم بعد اصبع الاتهام ومن الواضح انه تم الاكتفاء بالتحقيق معهم، وذلك لأسباب ذات صلة

بالاعلام وبشعبيتهم.

ومع هذا فإن الصورة التى قُدمت لهم خلال هذا الأسبوع توجى بأن دما هم قد سفكت، وبأن اعراضهم قد انتهكت، وأن الهستدروت انهار باعمدته على رؤوسهم محدثاً دوياً هائلا. ولنا أن نتسابل هل توقع الأخرون أن يحدث شيء مخالف لما حدث، وهل توقع أحد أن الصحافة ستتجاهل ماحدث خاصة بعد أن تم السماح لها بنشر اسماء الشخصيات التي لها علاقة بماحدث في الهستدروت والتي نذكر من بينها أرطور يسرائيلوفيتش محاسب الهستدروت السابق، ويسرائيل بن يهودا محاسب مقر حزب العمل، ووزير المواصلات يسرائيل بن كيسارا والعديد من اعضاء الكنيست الذين شاركوا في الانتخابات الخاصة باختيار القائمة الانتخابية لحزب العمل.

وقد إبرزت اجهزة ووسائل الأعلام خلال هذا الأسبوع اسماء هذه الشخصيات موضحة ذنوبهم كما قدمت وصفا مفصلا للصدمة التي تعصف بالهستدروت، وحزب العمل، وجميع قطاعات الشعب الاسرائيلي.

وكما يبدو فإن الحديث منصب حاليا على وجود «نهر جليدى» من الفساد، وعلى تلك العاصفة التى تتعرض لها الحكومة، وتلك المبادرة التى طرحت والرامية الى تغيير القيادة، ومن هنا فقد سارعت قيادات حزب العمل وبرئاسة رئيس الوزراء، وسكرتير الحزب باعلان أنه ستتم محاسبة المذنبين، ومع هذا فإن من تحوم حولهم الشبهات ينكرون الاتهامات

الموجهة لهم، بل ويهدد بعضهم بالادلاء بما لديهم من معلومات عن الآخرين، وعلى هذا النحو فإن اجهزة الشرطة تستطيع اصطياد المعلومات.

ومع حلول نهايات الاسبوع نم يعد هناك ادنى شك فى انه اصبح من المحتمل ان تحطم كرة الثلج هذا الكم من الغموض، وأن تسقط اشياء عديدة وأن تدين البعض.

ولنا ان نتسائل هل يستطيع حزب العمل بعد كل هذا أن يصمد في يوم الاختبار القادم وإن يواجه الشعب مدعيا براءته؟ ولانعرف كيف سيشعر جمهور الناخبين عن رؤيتهم لهذه القيادة وهي تتخلى عن ممثليها في ساحة الهستدروت؟

ولم يعد خافيا على الشعب أنه تم وعلى مدى عشرات السنين استغلال أموال الهستدروت لصالح حزب العمل، وساد هذا الوضع حتى أصبح بمثابة حقيقة مسلم بها، ومن هنا فإن قادة حزب العمل لايتفهمون كيف يجوز أن نوجه لهم أصباع الاتهام بسبب أنهم أخذوا بضعة مقاعد وموائد من مقر الهستدروت الى مقر حزب العمل الذي يقع على الجانب الأخر من شارع ارلوزوف، أو لانهم استخدموا أجهزة الهاتف، أو لانهم اخذوا بضعة «سندويتشات» من مطعم الهستدروت محانا.

ومع هذا فإن البعض يقول حاليا انهم استخدموا اموال الضرائب لأغراضهم الحزبية، ولكن من يتخوف منهم لارتكاب بعض التجاوزات؟ واليس من الغريب ان وزراء الحكومة يتوجهون بالسيارات الحكومية الى الاجتماعات الانتخابية التى يعقدها الحزب، ويقومون باستخدام خطوط التليفونات وغيرها لأغراضهم السياسية؟

وتعد كل هذه المعطيات التي سقناها هنا بسيطة نسبيا بالمقارنة بالأمور التي تم اكتشافها والخاصة بالتقارير الماحسبية الزائفة وغيرها، ومع هذا لايزال البعض يرى أن كل هذه أمور بسيطة لاقيمة لها. ويثير هذا الاعصار الذي يشهده الهستدروت حاليا تساؤلات عديده في خبايا البعض، وتدور هذه التساؤلات حول مغزى ماكشفه حاييم رامون سكرتير عام الهستدروت بالاشتراك مع رفاقه ـ الذين انسحبوا من حزب العمل ـ ومع اعضاء «ميرتس»، و«رام»، وأرسال تقرير مراقب جهاز الهستدروت إلى الشرطة وأن يرسل مئات الوثائق الى المحامى يارون كيدار، وتتضمن هذه الوثائق معلومات عديده عن نشاط الهستدروت، ومؤسساته الثقافية والتعليمية.

وتكمن الحقيقة في انه حينما انتزع حاييم رامون بالاشتراك مع رفاقه المنشقين عن حزب العمل السلطة من حاييم هبروفيلد ورفاقه اعلنوا انهم يعتزمون تنظيف الهستدروت، كما ان رامون أراد ان يثبت بشكل واضح أنه كان صادقا حينما صرح قائلا إن الفساد تفشى في الهستدروت، وتجدر الاشارة هنا إلى أن البروفيسور يورام سافير النائب العمالي في الكنيست ادعى ان رامون ورفاقة شاركوا في استغلال اموال الهستدروت في أغراض خاصة بحملات الدعاية الانتخابية الحزبية، وبالرغم من أن عمير بيرتس انكر هذا الأمر بشدة إلا أن احساس سافير بأن الجميع تصرفوا على هذا النحو هو الذي دفعه لالقاء مثل هذا الاتهام.

وقد ذكر أحد اعضاء حزب العمل أثناء حديثى معه انه يشعر بالاشتراك مع رفاقه أن البعض يرغب فى التخلص منه لانقاذ ذوى النفوذ، ولذلك فهو يهدد بأنه يعتزم الكشف أثناء التحقيقات عن معلومات ستعقد بدورها السنة من كانوا يعتزمون التخلى عنه، وقد ذكر هذا العضو «اننا سنشعل النار فى حقل الاشواك».

وفى الواقع فإن الجهود التى تقوم بها «جماعة رامون» الساعية الى تنصيب نفسها زعيمة للحزب خشيه وقوع حزب العمل فى الوحل تثير إحساسا بالدهشة فى أوساط قيادات الحزب. وفى الحقيقة فإن هذا الاحساس بالخوف من أعمال رياون ورفاقه يسيطر على القيادة السابقة للهستدروت، وهذا منذ إن انتقلت القياداة الى ايدى رامون.

ولم تنس جماعة رامون ماحدث إبان انتخابات الهستدروت السابقة أى حينما عقد حاييم هبروفيلد مؤتمرا صحفيا فى حديقة «بيت سوكولوف» وجه خلاله اتهامات صارخة الى رامون بل وذكر أن لرامون دورا فى بعض القضايا التى تستلزم تدخل أجهزة الشرطة للتحقيق فيها.

وحينما استمع رامون الذي كان في رفقة الصحفي ناحوم برناع لما ذكره هبروفيلد ذكر «إنه سيدفع الثمن».

وحقيقة الأمرهي ان رامون بدأ منذ ان تولى منصب سكرتير عام الهستدروت في أن يبحث ورفاقه عن بعض التجاوزات الخطيرة التي وقعت في وحدة الحسابات في الهستدروت، وفي سائر الانشطة الأخرى، الأمر الذي يستلزم تدخل الشرطة، ومع هذا فيتضع مما أدلى به رامون من أحاديث في اللقاءات التي أجريت معه خلال هذا الأسبوع انه كان يعلم منذ فترة أن الأمور في الهستدروت حالكة السواد.

وبعد أن عاد حاييم رامون، وعمير بيرتس، وصموئيل افيطال الى أحضان حزب العمل، يمكننا استنتاج ان التصريحات التي كان رامون قد أدلى بها لن تلحق الضرر به، بل ومن المحتمل ان تمهد الطريق له للصعود في داخل الحزب، وفي المقابل بأن الهستدروت سيتجه نحو القاع.

ويعتقد الكثيرون حاليا أن أعضاء الهستدروت سينسحبون من هذه المؤسسة، وأنهم سيرفضون تسديد «ضريبة التنظيم» حيث إن الانهيار أصبح لامفر منه لاسيما أن الخزينة أصبحت خاوية وفيما يتعلق بأصحاب العمل الذين وقعوا على اتفاقيات خاصة أن المنظمة الأم المكلفة بالدفاع عن حقوق العمل إما ستنهار أو سيعتريها التمزق.

وعلاوة على هذا وذاك فإن بعض الروابط المهنية المنظمة والتي تضم عشرات الآلاف من الاعضاء مثل رابطة المهندسين تطالب بإقامة اطار تنظيمي مستقل يحق له جمع أموال الأعضاء دون مطالبته بتسديد الضرائب المستحقة على الاعضاء الى الهستدروت.

وفى ظل هذا الجو من الفوضى الذى يتم فيه الكشف عن الجرائم ذكر عضو الكنيست يعقوف شماى رئيس كتلة الليكود فى الهستدروت أنه كان أول من كشف منذ عام أو عامين عن تجاوزات الشخصيات القياديه فى حزب العمل، بن وقدم وثائق تبرهن صحة ادعاءاته، ولكن فشلت المحاولة أتى قام بها شماى لاستدعاء الشرطة للتحقيق فى التجاوزات ويذكر شماى ان قيادات الشرطة أخبرته انه ليس هناك داع لاجراء اى تحقيق.

ولنا ان نتساءل عن أية وجهة سيسير فيها الهستدروت وحزب العمل غدا وبعد غد، ومع هذا فمن السابق لاوانه الحديث في هذا الأمر، ولكن لن تعترينا الدهشة ما إذا قام حزب الليكود بإعداد البديل.

#### استمرار الفساد بوسائل أخرى

#### ليفي موراف

الخطر الذي يهدد دولة اسرائيل لايكمن في القنبلة الايرانية او وقف قاطرة السلام بسبب تغيير نظام الحكم ولكن الخطر يكمن في الداخل، حيث انه بدلا من الاشتراكية المعتدلة والاصلاحية والديمقراطيه التي بنيت بانسجام بين القطاع الخاص والحكومي والعام (الهستدروت) نجد إن الراسمالية المتوحشة تسيطر على السياسة الاسرائيلية.

ان بيع املاك الهستدروت والتركيز فقط على الصراع المهنى سوف يضعف العاملين في اسرائيل ويضعف العاملين في اسرائيل ويضعف الهستدروت نفسه ويؤدى الى التفكك المطلق والتام.

لقد انتهى هذا الاسبوع عهد جديد، مع بيع ٥,٢٢٪ من املاك الهستدروت لشركة «شمروك» الامريكية للاستثمار، مقابل ٢٢٥ مليون دولار.

وقد استغل رئيس الهستدروت حاييم رامون المؤتمر الصحفى كى يتحدث والابتسامة العريضة على وجهه وكله رضا وسعادة، عن الهستدروت الجديد.

وعلى الرغم من ان الهستدروت مازال يملك ٣٪ من اسهم بنك هابو عاليم وصحيفة دافار اليومية ومؤسسة «شيكون وبينوى» (الاسكان والبناء) والتى تشمل شركة «سوليل بونيه» الا ان الصندوق العام لرعاية المرضى (كوبات حوليم) لم يعد تابعا للهستدروت وكذلك بيعت مؤسسة كور وعن قريب جدا لن يكون لدى الهستدروت الا النقابة المهنية فقط. هذا وكعادته نجح مدير عام مؤسسة كوربنى جائون في وصف الواقع الجديد بقوله في البيان الذي وزعه على الصحف: «ان الانفصال التام والنهائي لمؤسسة كور عن الهستدروت يعتبر اكبر دليل على انتقال الاقتصاد الاسرائيلي من نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي انهار الى الاقتصاد الذي يتقدم نحو الامام» وبصرف النظر عن النواحي التي تتعلق بالقيم والتي يعكسها وبصرف النظر عن الواقع سليم للغاية».

واذا اضفنا الى ذلك التحقيقات التى قامت بها شرطة اسرائيل مع بعض كبار المسئولين فى الهستدروت لاتهامهم فى مخالفات جنائية خلال الانتخابات التمهيدية داخل حزب العمل للكنيست والهستدروت، فسوف نحصل على صورة دقيقة للوضع ولكن ماحدث لايمكن ان يتكرر مرة اخرى ولن يمكن ان نسمح للكرة بان تعود الى الوراء وعلى الرغم من كل الاضرار التى حدثت الا اننا مازالنا نتمسك بالأمل.

وبدون ان نتطرق الى القضايا التى مازالت مطروحة فى تحقيقات الشرطة، الا اننا نجد ان هناك واقعا جديدا يتبلور امام اعيننا مع وجود هيكل سياسى مختلف تماما وقواعد لعب جديدة. وهذا الواقع سوف يتسبب فى غضون فترة قصيرة فى احداث تغيير كبير فى المجتمع الاسرائيلى، حيث سيتحول من مجتمع مترابط ومتكتل بقوة الى مجتمع منحل ومفكك مع وجود فجوات اقتصادية واجتماعية غير محتملة يسيطر عليه المذهب الدروينى (نسبة الى داروين).

والمسألة الان ليست هل سيصل الليكود الى السلطة بسبب التحقيقات التى تجريها الشرطة، ويحل محل حزب العمل ولكن من اولئك الذين يراودهم القلق من هذا الاحتمال لايعرفون طعم النوم خاصة بسبب خوفهم على عملية السلام، ويبدو لى انهم وكما هى العادة، قلقين عبثا حيث ان بيجين الراحل، زعيم حيروت قد اعاد شبه جزيرة سيناء بالكامل الى مصر، وكما كان هناك إريئيل شارون الذى ارسل البلدوزرات لتدمير المستوطنات الاسرائيلية عند مدخل رفح.

وأود ان اقول ان الرئيس السبورى حافظ الاسد من ازكى زعماء العالم وهو يعرف ان من السبهل للغاية ان يحصل على هضبة الجولان من الليكود وان الحصول عليها من إسحاق رابين اصبعب ولذلك فهو يفضل الانتظار. واما الحكم الذاتى الفلسطيني فانه ليس من اختراع إيجيئال الون ولكن من اختراع مناحم بيجن ولذلك فان مشكلة دولة اسرائيل ليست السلام، حيث من المستحيل اعاده قطار السلام مرة أخرى الى المحطة التى انطلق منها، وحتى بنيامين نتانياهو لن يفعل ذلك

وهو لن يعيد حتى جيش الدفاع الاسرائيلي الى غزه لن يكون من السهل اخلاء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة.

ان الخطر الذي يهدد دولة اسرائيل ليس القنبلة الايرانية او وقف قطار السلام بسبب احتمالات تغيير حكومة اسرائيل، ولكن الخطر الذي يهدد المجتمع الاسرائيلي هو خطر داخلي، فبدلا من الاشتراكية المعتدلة والاصلاحية والديمقراطية والتي بنيت بأنسبجام بين القطاع الضاص والحكيس والعام (الهستدروت) نجد ان الراسمالية المتوحشة تيسطر على السياسة الاسرائيلية ومن الصعب كباح جماحها. والحافز الرئيسي نحو هذا الاتجاه هو القرار المتسرع بشأن الانتقال الى الانتخابات الشخصية على جميع المستويات والدرجات وهو مايسمى في الولايات المتحدة الامريكية «برايمرس» واما لدينا فانهم يطلقون عليها اسم «الانتخابات التمهيدية» ونتيجة لتغيير قواعد اللعبة وجد ذوى المطامع والطموحات السياسية انفسهم في ورطة وبدون ادانة اي احد ومن خلال الرغبة في براءة ساحتهم جميعا نقول ان هذا الاسلوب اغراهم على استغلال اموال الجماهير، وفي هذه الحالة استغلال اموال الهستدروت.

ويخطىء من يعتقد أن المشكلة قد أنتهت عن هذا الحد، حيث ان الانتخابات الشخصية تتطلب مئات الالوف من الشيكلات. وقد قرأنا منذ فترة من الوقت ان دان كويل نائب الرئيس الامريكي السابق قط اضطر الى اعتزال السياسة لانه لم ينجح في جمع التبرعات اللازمة لتمويل حملته الانتخابية حيث ان المحدد الجديد للعبه السياسية هو «المال» فبدون تمويل منتظم لن يكون هناك مسايمكنك أن تبحث عنه في اللعبة السياسية. وهذا هو المغزى الحقيقي للفترة الجديدة.

ان المال يعتبر شرطا اساسيا، حتى لولم يكن يكفى وحده لدخول اللعبة الجديدة، وسوف يضطر ذوى الميول السياسية والذين لايملكون مايكفي من المال الى البحث عن مصدر للتمويل وامامهم وسيلتان اساسيتان اما الانضمام الى من يملكون التمويل أو الحصول على المال بطريقة غر مشروعه. وقد كشف لنا عضو الكنيست موشيه كتساف من الليكود عن الحل الذي توصل اليه حيث حصل على نصبيب من ملكية الشركة التي تتعامل في العقارات تميرال منقولة والمملوكة الرجل اعمال يعمل في مجال السجاجيد ومن اسرة شكليم

وفي الولايات المتحدة الامريكية نجح الملياردير التكساسي روسي بيرو في تحدى المثلين الديمقراطيين والجمهوريين في المعركة الانتخابية الاخيرة، ولولا بعض الاخطاء على المستوى التكتيكي لنجح بيرو الان في أن يصبح رئيس أكبر دولة تسيطر على العالم. ولكن حتى لايبخس روس بيرو حقه بعد ان اصبح مليونيرا بفضل قدراته التجارية نقول انه حول معركته الانتخابية بأمواله الخاصة وليس باموال المليونيرات من ذوى المصالح الذاتية والتي لاتتفق بالضرورة مع مصالح الولايات المتحدة الامريكية والعالم.

واما البرلمان الروسى فقد انضم اليه بعد الانتخابات بعض اعضاء المافيا الروسية، وذلك على عكس جوايو اندريوتي رئيس وزراء ايطاليا السابق الذي لانعرف اذا كان عضوا في المافيا ام كان ممثلا مخلصا لها.

والخلاصة هي أن الانتخابات بالطريقة «الشخصية» لن يغيب عنها الفساد ولكنها تغير فقط شكلها أو طبيعتها فبدلا من الفساد الرسمي والحزبي مثلما حدث في الهستدروت سوف يظهر الفساد الشخصى.

ومن يعتقد انه من المكن تنظيف الحظيرة مرة واحدة فقط لايدى عن اى شيء يتحدث حيث ان تنظيف الحظيرة يجب ان يتم يوميا وهي مسألة مرهقة وليس لها نهاية، والمشكلة هي انه اذا كانت المؤسسات الرسمية والاحزاب والتنظيمات مثل الهستدروت، تحكمها قيم إيديولوجية او اعراف اجتماعيه فان الاشخاص الفرادي لن يجدوا حواجز ولن يشعروا بالالتزام والانسجام مع من حولهم.

ونظراً لان الضعفاء والعاملين مقابل اجر ثابت لن يجدوا محامى او نصيرا لهم ولن يجدوا مصادر تمويل وهذا اهم كثيرا . فسوف يجدون انفسهم خلال سنوات معدودة بدون حماية وبدون اى تمثيل سياسى لدى مراكز القوى والنفوذ واتضاذ القرار ولكن الحل معروف وهو أن المجتمع سوف يهمل الضعفاء ويتحكم في مفترق الطريق. ومن ثم فان تكتل المجتمع سوف يضعف ويفقد قدرته على مواجهة المشاكل والضغوط الخارجية.

واذا كان الخيار اليوم بين اما أن يسقط الانسان في

الفساد واما ان يبيع نفس للاخرين، فانه خلال فترة قصيرة للغاية سنجد ان كل من يريد ان يساهم فى الحياة السياسية سيضطر الى ان يكون أحد الممتلكات الخاصة لرؤوس الاموال ولذلك فان بيع الممتلكات الخاصة بالهستدروت وتركيزه فقط على الصراع المهنى سوف لن يضعف طبقة العمال فى اسرائيل وحسب بل وايضا سوف يضعف الهستدروت ذاته ويؤدى الى تفككه المطلق وسوف تكتشف التنظمات القوية

خلال زمن قصبير انه من الاسبهل ومن الافضل لها أن تجرى المفاوضات مع اصبحاب الاعمال مباشرة.

ولن يتبقى من الهستدروت العام الجديد الا المبنى الجديد في جفعات شاءول في القدس واما ماتبقى لاولئك الذين يؤمنون بان المجتمع يجب ان يكون متضامنا ليس فقط بشأن قضايا الامن والحرب ولكن ايضا بشأن قضايا الاقتصاد والمرب والامل فقط.

## الصورة المستقبلية

للوكالة اليهوديــة

دافار ۱۹۹۰/۲/۱

اوری جوردون

الهجرة من اكبر اعداء اليهود في الولايات المتحدة الامريكية ـ حيث انهم مازالوا يتمسكون بالراى الذي يقول ان هناك مركزين للشعب اليهودي وهما نيويورك والقدس.

لقد كان كل منا على استعداد لدفع اى مبلغ من اجل ان يحصل على الصحيفة التي سوف تصدر صباح الغد، حيث ان هناك كثير من القصص التي عالجت هذا الموضوع وبينت لنا كيف عرف الناس من خلالها ومسبقا اسماء الفائزين بجوائز اليناصيب، وماهى الاسهم التي سوف ترتفع اسعارها، واى شيء يجب الاستثمار فيه.

ولااريد ان اعرف ماذا سيكون مصير ورقة اليناصيب هذه او تلك يوم السبت القادم او ماذا سوف يحدث لاسهم هذه الشركة او تلك ـ فهذا لايهمنى كثيرا، ولكن كل الذى اريد ان اعرفه هو ماذا ستكون عليه صورة الوكالة اليهوديه بعد عدة سنوات، وهذا شيء على قدر من الاهمية في نظرى وذلك بعد ان وقعت في يدى وثيقة باللغة الانجليزية تحمل عناون «لجنة الاهداف والاولويات».

وقبل حوالى عامين شكل مجلس اوصياء الوكالة اليهودية لجنة برئاسة شوشانا كردين. وكان هدف هذه اللجنة هو تقديم توصيات بشأن الاهداف المستقبلية للوكالة وتحديد جدول اولوياتها. وقد عقدت اللجنة كثيرا من الجلسات الطويلة والمستمرة واجرت ايضا استطلاعا بين اعضاء مجلس الاوصياء وطلبت منهم ان يقولوا رأيهم في الصورة المستقبلية للوكالة. وكل من يعرف التكوين الخاص للوكالة يعرف ايضا ان توصيات اللجئة هي بمثابة خطه عمل سوف تطبق حتى اخر بند فيها. وليس هناك شك في ان المرحلة الانقالية بين الوكالة الحالية وبين الوكالة اليهودية المستقبلية ستكون صعبة ومؤلة، ولكن في هذا العالم اليهودي الذي يتغير امام اعيننا، لن يكون هناك اي خيار امام الوكالة اليهودية، الا ان تمر هي الاخرى بمجموعة من التغيرات من اجل ان تكيف نفسها مع الواقع.

وتشمل هذه الوثيقة خمسة اهداف اساسية تضعها امام الوكالة اليهودية وليس هناك شك في ان الهجرة من دول الكومنوك الجديد هي الهدف الرئيسي للوكالة اليهوديه في السنوات القادمة. وكذلك العلاقات بين اسرائيل وبين يهود

الشيتات وليس هناك داع للصديث هنا عن أهمية التعليم اليهودي والصهيوني في المنفى.

وكنت اتمنى لو ان اللجنة قد تبنت توصيات يوسى بيلين بشأن توطيد الصلة بين اسرائيل وبين المنفى بواسطة احضار مئات الشباب اليهودى من المنفى من اجل الاقامة والدراسة فى اسرائيل ونظرا لان هدف الوكالة اليهودية هو العمل على ربط اسرائيل بالمنفى فإنه لايجب عليها ان تركز فقط على مشاكل المجتمع الاسرائيلى، بل يجب ان تركز على المساعدات التى تقدمها اسرائيل ئيهود الشتات. وليس لدى اى شك فى انه حتى لو لم يكن هذا الموضوع قد ابرج فى ورقة عمل اللجنة، فسوف يكون واحدا من الاهداف الرئيسية للوكالة فى السنوات القادمة.

ولكن للاسف الشديد فإن لجنة الاهداف تضع بعض القضايا الحيوية في مرتبة متأخرة في جدول الاولويات، فقد اكدت اللجنة انه يجب على الوكالة اليهودية ان تتوقف عن معالجة قضية الاستيطان القروى وانه يجب تحويل هذا الموضوع الى حكومة اسرائيل كي تقوم هي بمعالجته. واكدت اللجنة ايضا على انه ليس من مسئولية الوكالة اليهوديه تمويل تعليم الشباب الاسرائيلي في نطاق مشروع هجره الشباب

وتتبنى اللجنة ايضا سياسة قسم الهجرة والاستيعاب والتى ترى ان الاستيعاب طويل المدى للمسهاجرين (على عكس الاستيعاب الأولى) لايجب ان يكون ضمن مسئولية الوكالة وان تكون وزارة الاستيعاب هى المسئولة عنه.

وانا شخصيا اوافق على كل هذه التوصيات، وكنت قد طرحتها في الماضى - ولكن تحت عنوان «الهجرة من الغرب» اكدت لجنة الاهداف ان هذا الموضوع لايدخل في جدول اولويات الوكالة اليهودية. ولايجب ان تكون خبيرا في علاقات اسرائيل بيهود الولايات المتحدة الامريكية حتى تفهم خلفية هذه الجملة القصيرة والدقيقة لسنوات طويلة كان نشاط الهجرة من الولايات المتحدة الامريكية مثيرا للغيظ في نظر

روءساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الامريكية بصفة خاصة ويهود المنفي بصفة عامه وهؤلاء يرون انه من الممكن نقل اليهود من اثيوبيا الى اسرائيل ولكن من غير الممكن نقل اليهود من نيويورك الى اسرائيل. وهم يرون ايضا انه يجب تشجيع الهجره من اوروبا الشرقية ومن الدول التي تعانى من المشاكل ولكن فيما يتصل بالولايات المتحدة الامريكية فانه لايجب التحدث في هذا الموضوع باي حال من الاحوال.

وكان من الضرورى ان تؤدى الازمة التى تجتاح الطوائف اليهودية فى المعى بصفة عامة وفى الولايات المتحدة الامريكية بصفة خاصة الى اعادة النظر فى مسئلة الهجرة الى اسرائيل على اعتبار انها عنصر رئيسى فى الحفاظ على استمرار وجود الشعب اليهودى. وكان لزاما على رؤساء المنظمات اليهوديه فى الولايات المتحده الامريكية الذين يرون كيف ان ابناءهم واحفادهم ينفصلون عن الشعب اليهودى ويذوبون ويتزوجون من غير اليهود - كان يجب ان يفهموا ان الهجرة الى اسرائيل هى افضل وسيله على الاطلاق للحفاظ على السل اليهودى. ولكن يتضع ان الهجرة مازالت العدو الاكبر ليهود الولايات المتحدة الامريكية الذين يرفضون قبول حقيقة مركزية» دولة اسرائيل فى حياة الشعب اليهودى ومازالوا يؤمنون بالاعتقاد الراسخ بان هناك مركزين للشعب اليهودى وهازالوا وهما نيويورك والقدس.

وليس هناك شك في انه طالا لم تصل معدلات الذوبان الي مستوى الكارثة الديموغرافية فان الوكاله اليهودية سوف تستمر في اعتبار مسألة الهجرة من الغرب مسألة هامشية ولايجب ان تكرس موارد اكبر من اللازم لها. ولذلك فقد تعلمنا ان صحيفة الغد لن تشمل اخبار طيبه فحسب، بل سوف تشمل ايضا كما من الاخبار السيئة.

الكاتب أورى جوردون يشغل منصب رئيس قسم الهجرة والاستيعاب في الوكالة اليهودية.

#### خطر العودة الى الوراء

عل همشمار ... ۱۹۹۰/۲/۱٤

أفنير ريحف

الله كان رؤساء الهستدروت يعتقدون ان الضجة التى اثاروها سوف تمهد الطريق امامهم للوصول الى السلطة فانهم مخطئون. حيث ان المستفيدين الوحيدين من هذه الضجة هم اعضاء اليمين، وليس حاييم رامون وحاجاى ميروام ورفاقهما.

ان الاحداث الماساوية التي وقعت في نهاية ولاية رابين في السبعينات سوف تتكرر مرة اخرى وسيكون اعضاء مجموعة الثمانية المشهورة هم اول من يدفعون الثمن السياسي ويجدون انفسهم على مقاعد المعارضة لقد وصف المقربون من وزير الخارجية الامريكي وأرين كريستوفر جولته الاخيرة في المنطقة بانها محاولة لاستئناف المفاوضات بين سوريا واسرائيل والتي توقفت في الاشهر الخيرة بدون امال كبيرة في ان تحقق اي تقدم وقد تمت جولة كريستوفر في المنطقة على ضوء قرار الكونجرس بعدم الموافقة على اسقاط ديون الاردن كجزء من التفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وهو الامر الذي كانت له اثار سيئة على عملية التقارب بين الاردن واسرائيل وجعل الرئيس السوري يضع نصيب عينيه السؤال القائل: هل هناك جدوى لاستمرار المفاوضات مع اسرائيل ام لا؟

ان سوريا ترغب في التوصل الى اتفاقية سلام مع اسرائيل على اعتبار انها ستكون وسيلة لتوثيق العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية وليس كوسيلة لتطبيع العلاقات مع اسدائيا.

وتري المصادر الامريكية القريبة الصلة من عملية السلام في الشرق الاوسط ان الاسد قد اتخذ قرارا استراتيجيا بشأن السلام مع اسرائيل ولكن في حالة قبول اسرائيل لشروطه، والسلام من وجهه نظر الرئيس الاسد هو استعادة هضبة الجولان بالكامل والانسحاب الشامل من جنوب لبنان وتقليص متبادل للقوات ومتزامن مع حد ادنى لتطبيع العلاقات تبدأ فور انتهاء الانسحاب الاسرائيلي من هضبة الجولان وتقول نفس المصادر الامريكية ان الاسد يريد ان يذكر العالم العربي ويثبت له انه توصل الى اتفاقية سلام مع اسرائيل افضل من

تلك التى توصل اليها السادات وبذلك يكون هو اول من فعل ذلك كذلك فإن الرئيس السورى يطالب بتنفيذ الشروط الى وضعها طبقا للجدول الزمنى الذى حدده، وهنا تكمن صعوبة احراز تقدم فى ظل الوضع الحالى وبالمعدل المطلوب ورئيس الوزراء رابين يعرف هذه العقيقة جيدا.

وطبقا للمعلومات التي تجمعت في واشنطن فان الانسحاب الاسرائيلي الشامل من هضبة الجولان وازالة المستوطنات وبزع السلاح لن تؤدى الي تطبيع للعلاقات بين الدولتين ومن اول وهلة يبدو هذا امراً غريباً ولكن هذا هو الموقف الذي يعرضه الممثلون السوريون في امفاوضات طبقا لتوجيهات الرئيس الاسد واذا توصل زعماء دمشق الى نتيجة تقول انهم غير قادرين على تحقيق الشروط التي وضعوها، فان استمرار الوضع الراهن من وجهه نظرهم يعتبر افضل من السلام حسب الشروط الاسرائيلية ورئيس الوزراء رابين يعرف ايضا هذه الحقيقة جيدا.

وعلى ضوء هذا الوضع السياسي نجد ان رابين يواجه مشكلة داخلية في الوقت الذي نسمع فيه اصوات تصدر من داخل حزبه تطالب بتغيير رابين هذا بالاضافة الى الشعور الذى يسود فى حزب العمل بان رابين غير قادر على تحريك الضيوط جيدا وبدأ هذا الشعور ينتقل رويدا رويدا الى الجماهير ونرى أن رابين ـ ومعه الحق في ذلك ـ قد وضع عملية السبلام على راس جدول الاولويات القومي على اعتبار ان اتفاقيات السلام التاريخية سوف تمنحه تأييد الشعب والاعتراف الدولي بزعامته ولكن تشاء الاقدار ان يعيد التاريخ نفسه، فقد وقع مناحم بيجين على اول اتفاقية سلام مع دولة عربية وعلى الرغم من ذلك لم ينتخب مرة ثانية لاسباب اخرى. ان مشاعر الاستياء التي تسيطر الان على الجماهير في اسرائيل بسبب القرارات الاقتصادية غير الصائبة والخسائر التي يمنى بها المستثمرون في البورصة يوميا والازمة الخطيرة التي يعاني منها صندوق ارباب المعاشات كل ذلك يذكرنا بماحدث في حكومة بيجين الاولى عندما كانت هناك ضرورة

لتعيين يورام مريدور في منصب وزير المالية وتحسين اوضاع الشعب ومن اجل اعادة الثقة في الحكومة ورئيسها كانت هناك ضرورة لاتضاذ بعض الظطرات الضامسة بهدف دعم مشاعر الاطمئنان والثقة وكان قصف المفاعل النووى العراقي من بين هذه الخطوات و التي منحت بيجين فترة حكم اخرى.

ويكفى أن نذكر مقولة عيزر وايزمان عندما استقال من منصب وزير الدفاع إذ وصف بيجن بلقب «الراحل» ويذلك حاول بلغته الابداعية الساخرة ان ينقل ويعكس المشاعر التي كانت تسيطر في ذلك الوقت على الجماهير.

واذا كان رابين يرغب بالفعل في المنافسة مرة اخرى على منصب رئيس الوزراء، سيكون لزامنا عليه أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه بيجين وان يتخذ مجموعة من الخطوات الحاسمة التي تعيد ثقة الجماهير فيه وفي حكومته.

ان حالة الانقسام التي يشهدها الهستدروت والاتهامات التي نسمعها بشأن استغلال اموال انجماهير والشعور بان هناك كشيرين وراء تلك الارمة التي نعاني منها والاسماء الكثيرة المتوقع أن نسمعها والتي تورطت في مخالفات شتي، كل ذلك ساعد على زيادة مشاعر الاستياء التي تسيطر على

الشعب.

واذا كان رؤساء الهستدروت الحاليون يعتقدون ان الضبجة التي اثاروها سوف تمهد الطريق امامهم للوصول الي الحكم فانهم مخطئون حيث ان المستفيدين الوحيدين من هذه الضبجة هم اعضاء اليمين وليس حاييم رامون وحاجاي ميروام ورفاقهما. ومن المتوقع أن تتكرر الاحداث المأساوية التي وقعت في نهاية ولاية رابين في السبعينات وسيكون اعضاء مجموعة الثمانية المشهورة هم اول من سيدفعون الثمن السياسي وسيجدون انفسهم على مقاعد المعارضة.

لقد دخل رابين التاريخ ومن المحتمل أن ينسبحب من السياسة بهدوء واطمئنان واما الذي سيحل محله وطبقا لصوره الوضع الحالى ـ فسوف يكون شخصية من اليمين، وليس من الواضح هل يمخني في عملية السلام وبنفس الاسلوب الذي سارت عليه حتى الأن أم لا؟ وسوف يساعده في ذلك الموقف السوري الذي لايعترف بمبدأ «الكل في مقابل الكل» كذلك فان الفلسطينيين فير القادرين على وقف الاعمال الارهابية سوف يساعدونه ايضنا في مهمته.

وبذلك نجد انفسنا نعود الى الوراء جيل بأكمله.

بحث حديد عن العنف داخل الاسرة وتأثيره على الأطفال

مرجليت شيباك

هناك ارتفاع لم يسبق له مثيل في معدل صوادث العنف داخل الاسرة.. هذا ماذكرته وزيرة العمل والرفاهية اوره نامير عندما كانت تتحدث عن الوضع في اسرائيل وذلك امام المؤتمر القطرى للعاملين في الشئون الاجتماعية الذي عقد مؤخرا في تل ابيب واكدت أن عام ١٩٩٤ سنجل زياده بنسبة ٢٤٪ في

ولاية ظاهرة العنف داخل الاسرة تسببت في اثارة هذا رجالا يتميزون بالعنف. السؤال: ماهو تأثير هذه الظاهرة على الاطفال الذين يعيشون في كنف هذه الاسر؟ اجرت الباحثة الاسرائيلية الدكتوره جينات بيلد بحثا حول هذا الموضوع الحساس في نطاق رساله الدكتوراة التي تقدمت بها الى جامعة مينيسوتا ا واكدت في بحثها ان هؤلاء الاطفال لن يصبحوا بالضرورة

عدد الاوامر التي أصدرتها المحاكم بشأن ابعاد الازواج الذي يعتدون بالضرب على زوجاتهم، عن منازلهم.

ومن الواضح ان الاطفال الذين بعيشون في اسرة يعتدى فيها الزوج على زوجته، لايجدون الرعاية الكافية ـ اى الابناء الذين ينشأون في اسر يسيطر عليها العنف النفسى والبدني، كما تقول الدكتورة جينات بيلد الاستاذه بكلية بوب شافل للخدمة الاجتماعية التابعة لجامعة تل ابيب.

وطوال السنوات الخمس الماضية وفي نطاق اعداد رسالة الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، تخصصت الدكتورة جينات بيلد في مجال العنف الاسرى وركزت على ابناء السيدات اللائي يتعرضن للضرب ومدى تأثير الاوضاع الاسرية على مراحل حياة هؤلاء الابناء على اعتبار انهم يعيشون في جو من العنف الاسرى

#### تاريخ طـويل

وتقول الدكتورة بيلد أن لظاهرة العنف في الاسرة وضرب النساء بصفة خاصة تاريخ طويل للغاية، ومع ذلك فإن الاعتراف بظاهرة ضرب النساء له ظاهرة اجتماعية او مشكلة اجتماعية لم يحدث الا منذ وقت قصير للغاية، وفي الماضي غير البعيد كانت هناك نظرية تقول أن هذه مشكلة شخصية للنساء، وإذا امكن القول أن في الأعوام العشرين الماضية كان هناك وعى بقضية ضرب النساء، الا انه لم يكن هناك اي وعي بمدى تأثير العنف في الاسره على الاطفال الذين يعيشون في هذه الاسره وهم ضبحايا العنف، ومن الصبعب ايضنا معرفة نوعية المشاكل التي يعاني منها هؤلاءالاطفال على اعتبار انهم ليسروا ضحايا مباشرين وان المساس بهم لايكون عن طريق الجسد في كثير من الاحيان ولايكون ملموسا وظاهرا، ومع ذلك يمكن اعتبارهم ضحايا لانهم يشاهدون ويعايشون العنف في الاسره ويرون املهم وهي تتعرض للضرب، الامر الذي يؤذى مشاعرهم ويؤثر على نفسيتهم واحاسيسهم بصوره خطيره للغاية.

وتقول الدكتورة بيلد انه للأسف الشديد ليست هناك اى مؤسسة تتولى معالجة هذه الظاهرة سوى بعض الملاجىء التى تستوعب عدد قليل للغاية من النساء اللائى يتعرض للضرب وتستوعب ايضا ابناء هؤلاء النسوة، ويمكن ان يحظى الاطفال بالاهتمام والرعاية في هذا الملجأ من جانب القائمين على الملاجىء وكذلك من جانب الاخصائيين النفسانيين الذين

يدركون مدى تأثير هذه الظاهرة على الاطفال.

وحتى الان يتلقى الاطفال معالجة غير مباشرة على اعتبار انهم كانوا يشاهدون مظاهر العنف وأصبح لهم سلوك معين يعكس ازمتهم واما الاطفال الذين يتجاهلون ظاهرة العنف فى بيوتهم فلايتلقون الرعاية والعلاج لان مصدر مشكلتهم غير علنى ولكن بعض هؤلاء كانت لهم تصرفات نجحوا من خلالها فى لفت نظر الكبار لمشكلتهم، ولكن هناك ايضا اطفال اخرين يتسمون بالخجل ولذلك ينطوون على انفسهم وتسيطر عليهم حالة من الكابة ولايتلقون رعاية نظرا لأن الاخرين لايدركون الازمة التى يعيشونها.

#### غيساب المعسرفة

وبسبب غياب المعرفة عند معالجة هذه المشاكل الخاصة لم يكن هناك علاج مركز يمكن تطبيقه على هؤلاء الاطفال، ولكن في السنوات العشر الماضية بدأ الاهتمام بهذا الموضوع في نطاق مكاتب خدمات الرفاهية حيث عقدت ورش عمل ودورات للاخصائيين الاجتماعيين، الذين يتولون معالجة مسألة العنف في الاسرة، وشكلت لجان عمل منفصلة خاصة بالنساء اللائي يتعرضن للضرب وللرجال الذين يعتدون بالضرب على زوجاتهم. وتقول الدكتورة بيلد أن زيادة الوعى بهذه الظاهرة واسلوب معالجة الاباء والامهات سوف يؤدى أيضا الى معالجة الاطفال، ولايجب تجاهل حقيقة أن انتشار الوعى الاجتماعي قد ساهم كثيرا وادى الى توضيع المشاكل التي يعانى منها الاطفال الذين يعيشون في الاسر التي تتعرض فيها الامهات للضرب والذين كانوا لايلقون أي رعاية لمجرد فيها الامهات للضرب والذين كانوا لايلقون أي رعاية لمجرد

وتقول الدكتوره بيلد انها نظمت مؤخرا دورات لضباط التحقيقات في الشرطة في جميع انحاء الدوله والذين يتعرضون يوميا لمشاكل العنف في الاسره وهم اول من يلتقي مع الاطفال ويستمعون منهم الى الاساليب العنيفة التي يستخدمها الاب ضد افراد اسرته. وتقول بيلد ان من المهم ايضا ان يكون رجأل القضاء بمافي ذلك القضاء والمحامون والمسئولون في مجال الخدمات الاجتماعية على وعي بهذه المشكلة لانه وبحكم منصبهم يحددون مصير الاطفال في مثل هذه الاسر.

وتضيف الدكتورة بيلد أن الأطفال يتعرضون لضرر نفسى شديد لمجرد أنهم يشاهدون مظاهر العنف في الاسرة، وحتى لو لم يكن هذا العنف موجه مباشرة الى الاطفال ويكونون الم



مشاهدين فقط، الا اننا امام نفوس صغيرة وبريئة تعيش في جو من الارهاب ومن ثم فانهم يتعرضون لمواقف مخيفة وغير متوقعة.

عددم الاستقرار

وتقول الدكتورة بيلد: ان مثل هؤلاء الاطفال يتعرضون لنماذج سلوكية عنيفة كوسيلة لحل المشاكل وهم يعيشون في جو غير مستقر وذلك لان النساء اللائي يتعرضن للضرب يضطررن الي مغادرة البيت بدون تخطيط مسبق ويتنقلن بين اماكن مختلفة للاقامة فيها او يفضلن الاقامة في الملجأ ويعاني الاطفال ايضا بين الحين والاخر من بعض الظواهر السلبية مثل عدم عودة الاب الى المنزل أو مغادرته له بصفة مستمرة، الامر الذي يتسبب في اثارة مشاعر الخوف في نفوس الابناء ويقلب حياة الاسر راسا على عقب.

وتقول الدكتوره بيلد انه بصرف النظر عن ان النساء اللائى يتعرضن للضرب وكذلك ابناؤهن يعيشون فى واقع مخيف وغير مستقر فى فترات مختلفة من حياتهم، فإن حياتهم عباره عن سر ـ حيث انه محظور عليهم ان يبوحوا بأى شىء ـ وهذا الوضع الذى يكون لزاما عليهم فيه ان يحفظوا السر يعتبر صعب للغاية من الناحية النفسية، كذلك فان الاطفال الذين يشاهدون مظاهر العنف ويشعرون بالآلام التى تعانى منها الام يحالون فعل اى شىء من اجلها ـ ولكن تصدر اليهم الاوامر بان يلزموا الصمت حيث محظور عليهم التدخل او فعل اى شىء، ولذلك تسيطر عليهم مشاعر الخوف ويشعرون بانه لاحول لهم ولاقوة.

وفى بعض الاحيان يكون لدى الاطفال اتجاه لتحمل مسئولية ماحدث ويراودهم شعود بالذنب ولذلك من الاهمية بامكان ان نشعرهم بانهم غير مسئولين عما يحدث وانه لايمكن ان نتوقع منهم ان يحلوا مشاكل الكبار.

وتقول بيلد: مبالاضافة الى واقع الحياة القاسى فإن هؤلاء والقضاء الاطفال يتعرضون لصراعات حسية ونفسية لانهم يجب ان التى تعا يشعروا بالولاء ويظهرون هذا الولاء او الانحياز لاحد الوالدين، يتحولوا ومن ثم فإن العلاقات بين هؤلاء الاطفال واهلهم لاتكون طبيعية للضرب.

لانه من المعروف انه ليس من حق الطفل ان يدخل في مواجهة مع اهله ولكن نظرا لانه يستوعب الواقع القاسى الذي تعيش فيه امه يكون من الصعب عليه ان يشعر بالحب تجاه الاب الذي يعتبر في كثير من الاحيان الشخصية المحببة لدى الاطفال، وفي كثير من الابحاث نجد بما لايدع مجالا للشك ان مشكلة الاطفال تنعكس في الجرائم وفي مشاكل السلوك.

ومشاكل اطفال النساء اللائى يتعرضن للضرب لاتظهر دائما على السطح ولذلك من الضرورى ان يتعرض القائمون على معالجة ورعاية مثل هؤلاء الاطفال الحذر وان يكونوا على درجة عالية من الكفاءة من اجل مساعدة هؤلاء الاطفال على التخلب على مسلما ليس فقط فى نفس المرحلة التى يتعرضون فيها للعنف او يشاهدونه ولكن ايضا بعد ذلك بعدة سنوات حيث يكونون فى حاجة الى الدعم والمساعدة من اجل نسيان الواقع المرير الذى مر عليهم.

مؤضىوع جسديد

وتقول الدكتورة بيلد انه من ألمهم تدريب الكوادر التى سرف تتولى رعاية هؤلاء الاطفال وحل مشاكلهم - ويجب ارسال تلك الكوادر الى مؤسسات التعليم المختلفة مثل المدارس ورياض الاطفال وان تدرج فى مناهج التعليم مواد جديدة مثل منع العنف فى الاسرة كموضوع جديد مثل باقى الموضوعات الجديدة الاخرى التى ادرجت فى مناهج التعليم (تدريس الجنس وماشابه ذلك) ومن الوسائل الاخرى لمساعدة هؤلاء الاطفال الذين يشاهدون ويعايشون العنف فى اسرهم هى الاطفال الذين يشاهدون ويعايشون العنف فى اسرهم هى الدرجة الاولى، ويجب تمكينهم ومساعدتهم على ان يكونوا بادرجة الاولى، ويجب تمكينهم ومساعدتهم على ان يكونوا أباء طيبين.

وتقول الدكتورة بيلد انه على عكس الرأى السائد فإنه الطفل الذى يعانى من العنف لن يتحول بالضرورة الى رجل عنيف او الى ضحية للعنف فهذه خرافة يجب اسقاطها والقضاء عليها ـ حيث انه خلال فحص عينات كثيرة من الاسرالتي تعانى من العنف اتضح ان نسبة كبيرة من الاطفال لم يتحولوا الى اشخاص يضربون الاحزين او يتعرضون للضور.

#### 333333





موردخاى فارتهايمر

اورد توم فريدمان في مقال «الخروج من مصر ـ الجزء الثاني» والمنشور في صحيفة بيويورك تايمز التفاصيل الكاملة للمواجهة التي حدثت بين وزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز ونظيره المصرى عمرو موسى خلال اجتماع وزراء خارجية اسرائيل ومصر والأردن ومندوب منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في العاصمة الامريكية واشنطن، وهذا في إطار انتلاف السلام الذي بادر بتشكيله وزير الخارجية الامريكي، وبغض النظر عن التفاصيل التي اوردها فريدمان عن هذه المواجهة فإن فريدمان يطرح رؤية خاصة به لتفسير التدهور الذي الم بعلاقات البلدين خلال الآونة الأخيرة فيرى فريدمان ان مثل هذه الظاهرة تعد نتيجة للصراء على زعامة منطقة الشرق الأوسط في ظل السلام الذي يقترب رويدا الى المنطقة.

وتتخوف مصر وعلى حد اعتقاد فريدمان من فقدان زعامتها للدول العربية وبلدان شمال العربيقيا، هذه الزعامة التي عمل الرئيس حسني مبارك على تحقيقها على مدى سنوات طوال. ومن جهة أخرى فمن المحتمل أن يكون هذا الخوف نابعا من احتمال قيام أسرائيل فضل تفوقها التكنولوجي والاقتصادي بشغل هذه المكانة التي تتمتع بها مصر حاليا في منطقة الشرق الأوسط، ومع هذا فإن التفسير الذي يطرحه فريدمان يبدو مثيراً.

ومن الواضح لكل من يرصد التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط منذ عام ١٩٧٩ ـ أي العام الذدي شهد التوقيع على اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ـ أن الصراع على زعامة منطقة الشرق الأوسط ليس بالعامل الوحيد الذي يتحكم في السياسة التي ينتهجها مبارك حيث إن خوف الرئيس المصري نابع من احتمال ان تتطور مسيرة السلام على نحو لايرتضيه ولايرضى العرب. وسيكون مثل هذا التطور مخالفا للمخططات العربية الرامية إلى اضعاف إسرائيل، والقضاء عليها في مرحلة لاحقة.

وكما هو معروف فإن السلام المصرى الاسرائيلى لم يتحقق بفضل جهود رابين أو مبارك، وانما تحقق في عهد كل من رئيس الوزراء السابق مناحيم بيجين، والرئيس المصرى السابق أنور السادات، ولذلك فحينما تولى الرئيس مبارك مقاليد السلطة في اعقاب اغتيال الرئيس السادات كانت اتفاقية السام قد تشكلت من الناحية الرسمية. وعلى الصعيد الاسرائيلي فقد تلقف كل من إسحاق شامير وإسحاق رابين هذه الاتفاقية من مناحيم بيجين الذي اعتزل العمل السياسي بعد رحيل السادات ببضع سنوات. فيما يتعلق باسحاق شامير فقد عارض شامير كما هو معروف اتفاقيات كامب ديفيد حين التوقيع عليها، ولم يكن من المتحمسين لهذه الاتفاقية حتى بعد التوقيع عليها، ومن هنا فلم يحرص على توسيع إطار هذه الاتفاقية وتطبيقها على عرب يهودا والسامرة وغزة، وهذه بموجب «خطة الحكم الذاتي» التي تم تحديد أطرها العامة في اتفاقيات كامب ديفيد التي تم التوقيع عليها مع مصر.

اما رابين فقد حاول بعد أن تولى مقاليد السلطة في عام ١٩٩٢ أن يسير في وجهة مخالفة للوجهة التي سار عليها شامير، فحاول رابين أن يجعل من اتفاقية كامب ديفيد وسيلة لدفع





مسيرة السلام، تلك المسيرة التي تدفعها حكومته الى الدرجة التي ستؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود ١٩٦٧.

وفيما يتعلق بالرئيس مبارك فإنه لم يكن سعيدا بالاتفاق الذي وقعه السادات مع رئيس الوزراء مناحيم بيجين، ولذلك عمل منذ أن تولى مقاليد السلطة على أن يقلل من شأن التعهدات التي أخذتها مصر على عاتقها في كل مايتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقد بدأت في عهد مبارك أولى علامات التدهور في علاقات «السلام» المصرية الاسرائيلية فتحول السلام الى سلام بارد. ومن هنا فإن نقطة الانطلاق التي اتبعها فريدمان في مقاله والتي مفادها ان هذا التدهور ناجم عن التنافس على زعامة منطقة الشرق الأوسط ليست صحيحة، ولاتتماشى مع معطيات الواقع السائد منذ عام ١٩٧٩ وحتى الآن.

واستشهد فريدمان في مقاله بالملاحظة التي ذكرها المراقب الروسي فيكتور بوليسيفاك الذي حضر اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في واشنطن، والتي ادلي بها عند رؤية المواجهة الحادة التي حدثت بين وزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز ووزير الخارجية المصرى عمرو موسى فقد ذكر هذا المراقب «كنت اتصبور أن العلاقات بينكما أفضل بكثير» وقد عقب فریدمان علی مااستشهد به بقوله: «نعم فیکتور یجب أن تعيد التفكير من جديد، إن هناك منافسة حاليا على زعامة منطقة الشرق الأوسط، إن هذه المنافسة تعد استمرارا لما حدث منذ ثلاثة الاف عام أي بعد خروج بني اسرائيل من مصر ويعاول نسل فرعون، ونسل بني اسرائيل حاليا النزاع على زعامة المنطقة.

ووفقا للتفسير الذي يطرحه فريدمان فإن مصر قامت بعد التوقيع على أتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية في عام ١٩٧٩، خاصة في عهد مبارك بتوسيع إطار مسيرة السلام، وسبعت الى ضم الدول العربية الى هذه المسيرة حتى تتوصل الى سلام على غرار نموذج السلام المصرى الاسرائيلي. وتفيد صحيفة نيريورك تايمز أيضا أن مصر قامت بهذه الجهود بغرض كسر العزلة التي فرضت عليها في أعقاب التوقيع على اتفاقية السلام مع اسرائيل.

ضبوء احمسر في قصسرالرئاسة

وقد أدركت مصر مع مضى الوقت، ووفقا لتفسير فريدمان، أن هذه الاتفاقية حسنت من مكانتها الدولية، وأدخلت الي خزانتها اموالا طائلة. وتحولت مصر مع مضى الوقت الى جهة تقوم بلعب دور الوساطة بين اسرائيل وبين الدول العربية، كما تحولت الى قناة للدبلوماسية الامريكية في المنطقة. ومع هذا فقد اتضح لمبارك بعد أن تصافح رابين وعرفات في واشنطن، وبعد أن تم التوصل إلى اتفاق السلام الاردنى الاسرائيلي أن مصر اصبحت بمفردها على الساحة، وتزايدت شدة هذا

الاحسناس بالعزلة بعد أن ادركت أن هناك مفاوضنات تتم دون وساطتها او دون علمها بين عمان والبحرين والمغرب وتونس وبين اسرائيل، حول اقامة مكاتب اتصال لاسرائيل في هذه الدول. واشتعلت هذه الاتصالات الضوء الاحتمار في غرف السلطات المصرية التي احست انه يتم تهميش مصر سياسيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن اسرائيل تستعد لشعل مكانتها. ودفع هذا التقدير المصريين ووفقا لتقدير فريدمان لوضع العقبات على درب العلاقات التي تقيمها اسرائيل، ولكبح مسيرة السلام.

ويرى فريدمان أيضا ان الخطوتين اللتين اتخذتهما مصر مؤخرا والمتمثلتين في عقد قمة الاسكندرية التي شارك بها العامل السعودي الملك فهد، والرئيس السوري حافظ الأسد، والمعركة التي تحوضها مصر ضد اسرائيل بشأن التوقيع على اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية مرتبطتان بشكل وثيق بالنزاع على زعامة منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو التفسير الذي يطرحه فريدمان في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز.

وعند النظر الى التطورات التي شهدتها العلاقات المسرية الاسرائيلية منذ أن تولى مبارك مقاليد السلطة في مصر نجد أن فريدمان اكتفى عند تحليله لهذه العلاقات بما حدث فقط في الآونة الأخيرة، وتجاهل في المقابل العديد من النقاط الهامة الخاصة بتاريخ العلاقات المصرية الاسرائيلية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، ومن هذا فليس النزاع على زعامة منطقة الشرق الأوسط سوى مظهر واحد فقط، ومرحلة أخرى من مراحل الصراع العربي ضد اسرائيل وضد اليهود، هذا الصراع الذي يعود تاريخه الى قرن مضى.

وفي الواقع فقد تبنت مصر منذ أن تولى مبارك السلطة العديد من الاجراءات المعادية لاسترائيل ستواء على الساحة الدولية في أوروبا وفي المؤسسات الدولية. وقد بادرت مصر سواء في الأمم المتحدة أو المحافل الدولية بإتخاذ العديد من القرارات المعادية السرائيل. وسيبجد كل من ينظر الى بروتوكولات مؤسسات الأمم المتحدة أن مندوبي مصبر عملوا ومنذ خمسة عشر عاما ومنذ التوقيع على إتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية على اتخاذ العديد من القرارات المعادية لاسرائيل.

#### سلام على السورق

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين فمازال السلام على الورق فقط فبالرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين إلا أن هذه العلاقات تتسم بالضعف وعدم الاستقرار أضف الى هذا أنها مجرد علاقات جزئية. ويكشف النظر الى اتفاقيات كامب ديفيد أن مصر لم تنفذ جزءا كبيرا من تعهداتها خاصة تلك التعهدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والثقافية تلك الجوانب التي كان من شأنها أن تؤدى إلى المزيد

من التقارب والوفاق بين الشعبين.

وبدلا من الاهتمام بالتقارب فإن وسائل الأعلام المصرية التي تعتبر وسائل حكومية تنشر أخبارا محرضة ضد اسرائيل دون اى تحفظ، ودون ان تتخذ الحكومة اى رد فعل مناسب. وبالرغم من ان رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحاق رابين ووزير خارجيته شمعون بيريز لايتوقفان عن الاشادة كل أسبوع باسهام مصر في مسيرة السلام إلا أن الطرف الآخر اى الحكومة المصرية لاتبالي فحينما أقيم على سبيل المثال منذ مايقرب من شهر معرض القاهرة الدولي للكتاب فإن الحكومة المصرية لم توجه الدعوة لاسرائيل للمشاركة فيه. وحينما نسوق هذا المثال فإنه في سياق ثقافي اقتصادي ليست له أية صلة بالمنافسة على زعامة منطقة الشرق الأوسط. ويعبر هذا الأمر عن الحقيقة التي يتجاهلها فريدمان والمتمثلة في أن مصر لم تصل بعد الى الوضع الذي ترغب فيه أن تتوصل الى مسلام حقيقي مع أسرائيل.

وفيما يتعلق بقرارات قمة الاسكندرية التي ادانت اسرائيل لانتهاكها الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي اكدت على حق سوريا في استرداد كل هضبة الجولان، وحق عرب يهودا والسامرة وغزة في استرداد اراضيهم بما فيها القدس

فإن هذه القرارات لاتعبر عن النزاع على زعامة منطقة الشرق الاوسط بقدر ماتعبر عن الصراع العربى ضد اسرائيل واليهود، هذا الصراع الذي ينته بالتوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد، أو بالتوقيع على اتفاقية السلام مع الأردن، كما أنه لم ينته بالتأكيد بعد التوقيع على اتفاق أوسلو مع ياسر عرفات. وحينما عقد الرئيس المصرى حسنى مبارك مؤتمرا صحفيا في القاهرة لبحث موضوع التسلح النووى في منطقة الشرق الاوسط فقد صعد خلال هذا المؤتمر الحملة ضد اسرائيل وعاود الاعلان عن أنه لن يوقع على اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية في شهر أبريل المقبل نظرا لأن اسرائيل منودة بالأسلحة النووية الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصرى.

ومن الواضع وفي أعقاب الأمور التي ذكرها مبارك والتي تعدد بمثابة الحلقة الأخيرة في مسلسل تصريصاته وتصريحات حكومته المعادية لاسرائيل أنه من الأفضل أن يقوم رابين وبيريز بالعودة الى الواقع، وأن يتوقفوا عن الاشادة بدور مبارك الذي يصفوه بالصديق المخلص لاسرائيل.

#### ليس من السهل التغلب

على الازمة مع مصر

يعقوب لزر

مرحلة مابعد التوصيل الى السيلام بين مصير واسترائيل.

ان مصر تسعى الى استعادة مكانتها الرائدة فى العالم العربى، والصراع السياسى الذى تخوضه من اجل افقاد اسرائيل لقدراتها النووية، يخدم هذا الهدف جيدا ـ ذلك لأن جميع الدول العربية بدون استثناء ترغب فى القضاء على الخيار النووى الاسرائيلى حيث ترى ان هذا الخيار بشكل تهديدا لها حتى فى عهد السلام طالما ان العرب لايملكون خيارا نوويا

النورية في الغريب ان يفشل وزير الخارجية شيمون بيريز والرئيس حسنى مبارك في محاولتهما للتوصل الى حل للخلاف بين اسرائيل ومصر حول المسالة النووية، لانه منذ وقت طويل اتضع للمراقبين ان المبادره المصرية التي تهدف الى اجبار حكومة اسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في ابريل هي اكثر من مجرد خطوة تكتيكية من جانب مصرية المبادرة تخدم عدة اهداف مصرية اساسية في

كذلك فأن مصدر التي تعتبر نفسها أكبر دولة عربية والدولة الرائدة في منطقة الشرق الاوسط، تتخوف من أن يؤدي توسيع نطاق التسويات بين اسرائيل والدول العربية الاخرى مثل الاردن وكذلك الفلسطينيون ـ إلى تفوق اسرائيل في المنطقة على مصر.

بالاضافة الى ذلك فان مصر في عهد السلام تقبل تأكيد وزير الخارجية شيمون بيريز من أن اسرائيل يجب أن تكون دولة متساوية في الحقوق وفي الواجبات في المنطقة مثل باقي الدول الاخرى وهِي على استعداد للموافقة على أن تكون لاسرائيل اتفاقيات اقتصادية مع باقى دول المنطقة على اساس المساواه -ولكن مصر تطالب اسرائيل بالتنازل عن تفوقها على المستوي الامنى من اجل ان تحظى بهذا الوضع.

ومن وجهة النظر القومية المصرية فان حيازة اسرائيل للاسلحة النووية يؤثر على مكانة مصر السيادية في المنطقة وانها تحقق بذلك تفوقا يمكنها من أن تملى أرادتها على الدول المجاورة وحكومة مصر ليست على استعداد لقبول ذلك باي حال من الاحوال.

ومعارضة مصر للتفوق النووى الاسرائيلي قد برزت مؤخرا في ادعاءات وزير الدفاع المصرى السابق الجنرال ابوغزالة الذي ذكر في كتابة ـ الذي صدر منذ فترة ان اسرائيل سوف تهدد مصر بالحرب في المستقبل ولذلك يجب سلبها قدراتها النووية التي تمنحها تفوقا عسكريا جوهريا على مصر وعلى أي ائتلاف عربي.

ويرى الخبراء المتخصصون في شئون مصر أن الصراع

الذى يخوضه الرئيس مبارك ضد الخيار النووى الاسرائيلي يشبير الى أن هناك تغييرا في توجه مصر نصو السلام مع

وكانت مصر قد سلكت طريق السلام مع اسرائيل منذ البداية من خبلال رؤية مؤداها بانه على المدى الطويل سوف تنجح مع باقى الدول العربية الأخرى في ابتلاع اسرائيل داخل الشرق الاوسط العربي وتحويلها الى دولة مسغيرة تكون تابعة للرغبة الطيبة للدول العربية في جميع النواحي ولكن طوال الاعوام البيبية عشر الماضية من السلام بين مصبر واسرائيل لم يجرؤ المصريون على العمل على تقويض اسبرائيل واضعاف قوتها.

والإن بدأ التغيير، عندما قرر الرئيس مبارك الخروج للعمل في هذا المجال، نظرا لأنه ادرك أن منصاولته أبعناد استرائيل ووضعها في ركن الزاوية سوف يدعم موقفه في الداخل في مواجهة المعارضة الاسلامية التطرفة ذلك لان الراي العام المصرى وخاصة طبقة المثقفين تبدى تضامنا وتأييدا لمسراع الرئيس حسنى مبارك للقضاء على الشيار النووي ويتضبع من كل ماقيل سلفا أن الازمة بين مصر واسرائيل بشان معاهدة حظر انتشار الإسلحة النووية هي ازمة عميقة لن يكون من السهل التغلب عليها. وعلى الرغم من أن المصريين لاينوون الغاء معاهدة السلام مع اسرائيل بسبب عدم خضوعها لمطالب مصس بشأن التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الاانه يبدو انهم لن يتنازلوا عن مطلبهم المبدئي وهو ان تتنازل اسرائيل عن خيارها النووي ويأسرع وقت ممكن.

#### غطاء دافيء للسيلام اليارد

يوسف جاليلي

مازال السلام بين اسرائيل ومصير سلاماً بارداً من جانب العلاقات السياسية بين الدولتين، التي ازدادت برودا في اعقاب الضغط المصرى على اسرائيل في الموضوع النووي. في المال المقابل، نجد ان التعاون الزراعي بين اسرائيل ومصر يعد

نموذجا للعلاقات الدافئة التي تزداد توثقا كلما تعمقت اواصر التعاون، لصالح الشعبين، وقد وضحت هذه الحقيقة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وقد مصري لاسرائيل، وقد دارت المحادثات تجت رعاية ومشاركة وزير الزراعة يعقوب تسور



رغبة صمادقة لدى الدولتين لتعميق وتوسيع رقعة اليعاون في المجال الزراعي، عن طريق ضبم دول اخرى للاطار الثلاثي - اي مصر واسرائيل والولايات المتحدة . خلال ١٥ عاما من التعاون بين الدول الثلاث، تم استثمار - ٤ مليون دولار للتنمية الزراعية في المناطق الصحراوية الجرداء، والابحاث المشتركة، وانتشار مزارع في الصحراء الغربية ومشروعات أخرى مشيركة وقد قدمت الولايات المتحدة هذا المبلغ عن طريق الوكالة الدولية للتنمية ممقرها واشنطن، وهذا المبلغ لايتضمن التعاقدات بين شركات مصرية واسرائيلية خاصبة، يتم في اطارها استيراد مستلزمات انتاج من اسرائيل، مثل صنابير للري، وبذور وشنتلات والاستعانة بخبراء اسرائيليين في احد المثيروعات الخاصة الواقعة على بعد ٢٠ كيلو منرا من القاهرة، في الجيزة. وقيد طرا تصول عيام ١٩٩٣ على العيلاقيات التبجارية بين الدولتين، بعد أن سيارت ببطء منذ توقيع أَيْفَاقَ السلام؛ ويُشير البيانات الى مجود زيادة ملحوظة في المجال التجارى، الذي تأثر فيما يبدر بالتسميلات التي سينتها مصير في اطار تجارتها الخارجية ومنح تأشيرات سفر الى اسرائيل لرجال الإعمال من شبأن عملية السلام التي تتشكل في المنطقة والقوة الكامنة في التنمية التجارية بين الدول، أن تسلهم في أتساع العيلاقات

بلغ حجم التبادل التجارئ عام ١٩٩٣ هوالي ٢٠,٥ مليون دولار، مسقسارنة بـ ٢٤ مليسون دولارا عسام ١٩٩٢، وهو مسبليغ لايتضمن استيراد البترول المسري (٢٠٠ مليون دولار) يمثل التجارة الزراعية ١٥٪ وتجارة المستلزمات المختلفة للزراعة ٢٠٪. اما نصبيب التبادل التجاري الصناعي نيبلغ ١٠٪.

التجارية في المستقبل.

بلغ حجم الصادرات الاسرائيلية ٦,٦ مليون دولار، منها ٢٢٪ انتاج زراعي طازج ومصنع، وحوالي ٥٩٪ مسبتلزمات أخري للزراعة و١٩٪ انتاج صناعي آخر . أما الواردات من مصير فقد بلغت ۱۰,۹ ملیون دولار، منها ۸۰٪ انتاج زراعی طازج ومصلع و١٢٪ انتاج صناعي، ويمثل استيراد القطن المصري ٩٢٪ من هذه الواردات. خلال ذلك العام يشير الميزان التجاري الي وجود عجز مقداره ١,٣ مليون دولار في تجارة اسرائيل مع مصر وفي عام ١٩٩٤ ارتفعت الحركة التجارية بين الدولتين باكثر من ٥٠/ يمثل فيها الجانب الزراعي حوالي ثمانية ملايين دولار ويبلغ حجم التبادل التجاري في الاتجاهين حوالي ٣٠ مليون

دولار وهناك ايضا تبادل تجارى غير مباشر عبر دول أخرى، تقدر قيمته بحوالي ٤٠ مليون دولار أخرى ولاتتضمن هذه الارقام كما قلنا شراء النفط ومشيتقاته، والتي تبلغ حوالي ٢ مليون طن سنويا .

على ضبوء اتفاقيات الجات والاتفاق التجاري الذي تم توقيعه مؤخرا بين الدولتين، بلاحظ التزايد التجاري في مستلزمات الإنتاج والرى والبذور وكذلك استيراد تبادلي مع مصر (منها بعض مواد البناء) مع وجود تراجع ملحوظ في المشاكل الادارية والبيروقراطية المرتبطة بالتبادل التجاري بين الدولتين.

يقول البروفيسبور بوهوريلي: أنه مِن بين الأعمال الرئيسية التي نفذت عام ١٩٩٤، اعداد صوالي ٢٠٠ خريج مصر في اسرائيلِ (وقد ساهمت الدانمارك في تمويل المشروع)، واعداد ٢٠٠ خريج أخرين عن طريق دورات عقدت في مصر، كما أقام خبير اسرائيلي في منطقة النوبارية جيث كان يقدم المسوره والخبرة الفنية في مجالاتِ الزراعة والاقتصاد الزراعي. ويضيف أن تدخلنا في موضوع القطن أدى الى الاعتراف به كمشبروع إقليمي سبيشمل اسرائيل كشريك في الاجراءات عن طريق مجلس القبطن وفي هذا الاطار خصص الصندوق الدولي للقطن ٣ مسلايين يولار، منها مليونان لاسرائيل وقد اشاد البروفيسور بوهوريلي بعمل قسم التعاون الدولي بوزارة الخارجية الذي وجه الدعوي لبعض أعضاء البرلمان ومديرى الزراعية التعاونية من محافظة الاسماعيلية لزيارة اسرائيل كما ذكر ايضا التعاون المثمر في مجال مشروع (لابحاث المناطق الصحراوية)، والذي بدأ عام ١٩٨٢ وينتهي في مارس ١٩٩٥، وسعوف يتم الاعلان عن نتائج المسروع في اطار مؤتمر دولي سيعقد في القاهرة وفيما يلى بعض المسائل الرئيسية التي ستكون على جدول اعمال هذا المؤتمر عام ١٩٩٥:

- التعاون في مجال نوعيه الانتاج، بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسيطينية.
- القِيام بابحاث وعمليات تنمية في مجال التشجير في المناطق الصحراوية وايقاف الرمال في سواحل شمال سيناء.
- التعاون القامة نظام بالكمبيوتر من اجل التخطيط السريع للمشروعات الزراعية الاستيطانية، بين مصير واسرائيل (عن طريق GARPAD اى مكتب التنمية والإستيطان) والولايات المتحدة.

- الاعداد للتعاون في ابصات زراعة ثمنار البطاطس في D

درجات حرارة مرتفعة، من اجل تصديرها الى اوروبا.

- استمرار التعاون لانتاج البذور وتحسين جودتها عن تلك التي بالسوق المصرية.
- اجراء اتصالات بين شركة اجركسكو الاسرائيلية وبين جهات التصدير المصرية، من أجل التصدير المشترك (مصرى اسرائيلي) الى دول الخليج.
- مشروع اجريتافى ٦٠ «جسر السلام» الذى سيمثل التقاء اساسياً فى الزراعة كنموذج للتعاون الاقليمى والدولى ـ كما يتم الاعداد لعقد (قمة الصحراء DESERT SUMMIT فى النصف الثانى من عام ١٩٩٥، فى مؤتمر دولى حول الصوامع فى القاهرة، يشارك فيه رؤساء دول وكبار المثلين الدوليين من المنطقة ومن العالم العربى.

مزارعون يحملون شهادات اكاديمية: نتيجة القانون المصرى الذي يعطى مجانية التعليم الجامعي، يوجد عشرات الالاف من خريجي الجامعات العاطلة. وقد قرر الرئيس حسني مبارك ووزير الزراعة الدكتور يوسف والى توطين الصحراء الغربية التي تمتد على مساحة ٤ ملايين دونم، بهؤلاء الخريجين يحصل كل خريج على خمسة افدنة ( ٢٠ دونم) ووسائل الانتاج والتنمية الزراعية وتم اعداد اربعة الاف دونم للرى باستخدام معدات اسرائيلية وأدت هذه السياسة الى تزايد الطلب من جانب المزارعين والمثقفين من اجل المشاركة في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والندوات المتخصصة للزراعة في اسرائيل. وهذا العام سيتضاعف عدد الحاصلين على منح دراسية ليزيد عن ١٢٠٠ طالب ومرشد زراعي.

وقد اشاد البروفيسور بوهوريلى بالتعاون المصرى - الاسرائيلى الوثيق فى المجال البيطرى، الذى حقق انجازات كبيرة فى مجال وقاية الابقار الحلوب فالابقار الاسرائيلية موجوده فى نفس القطيع الذى يضم الابقار الهولندية حيث تدر البقرة الاسرائيلية من سته الاف الى سبعة الاف لتر حليب سنويا، اما البقرة الهولندية فانها تدر مابين ٤٠٠٠ ـ ٤٥٠٠ لتر

سنويا وقد نسب هذه الحقيقة الى تناسب البقرة الاسرائيلية مع المناخ المصرى، وهذه الحقيقة تفتح احتمالات لتنمية قطعان البقر الحالوب هناك.

في المجال البيطرى مطروح مشروع للتعاون بين المغرب وتونس والاردن والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل، ومصر والولايات المتحدة. وتنصب مجالات العمل الرئيسية على امراض الحيوانات على المستوى الاقليمي، واتخاذ الوسائل الوقائية لمنع انتشار الامراض والاشراف الادارى المشترك في المجال البيطري. وسعوف يتم التوسيع في مجالات التعاون لتشمل الابحاث الخاصة بامراض الطيور والاثار الاقتصادية المترتبة على امراض الحيوانات. و بعد ثلاثة ايام من المباحثات المكثفة، تم وضبع بروتوكول تفصيلي لتنفيذ المشروعات سابقة الذكر. طبقا لطلب رئيس اللجنة المصرية، المهندس ابوالدهب، تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات جديدة مثل التسويق المسترك (عبر شركة اجركسكو) للمنتجات الزراعية الطازجة الى دول الخليج، وانتشار فرع نموذجي في مصر (طبقا للتكنولوجيا الاسرائيلية المستخدمة في النقب) واجراء ابحاث مشتركة للقضاء على النبابة البيضاء التي تصبيب القطن. وهذا البحث يمكن أن يمثل خطوة اولى في التعاون بين الدولتين، اللتان يعتبر القطن هاماً لهما جداً. وقد اعربت اللجنة المشتركة عن تقديرها الخاص لمساهمة مشروع (مريوط) ومعمل تجارب زراعة الصحراء الغربية في توطين خريجي الجامعات كذلك اشادت بتنمية اقتصاد الالبان وتربية الابقار الاسرائيلية كمجال يسهم في تنويع الاقتصاد الزراعي في تلك المنطقة.

عندما تذكرت الجولة الشيقة التي قمت بها منذ اكثر من سنتين في المزارع التي اقبيمت بمساعدة اسرائيلية في الصحراء الجرداء ـ قال لي عضو الوفد المصرى الذي صاحبنا خلال الجولة في مصر، أن هذه المزارع تزداد ازدهارا واتساعا وتساهم في التنمية الزراعية في الصحراء الغربية.

# متسوفيه ١٩٩٥/٢/٢٤

کتب احد المحللین الکبار لصحیفة (نیویورك تایمز) عند تناوله لازمة العلاقات بين القاهرة والقدس «ان ذلك يعيدنا الى الوراء ثلاثة الاف عام، عندما ثار جدل كبير بين فرعون مصر وبين النبي موسى» بل انه وجد أن هناك تشابها بين الجدل في تلك الحقبة وبين الجدل الحاد بين مصر واسرائيل في وقتنا الحالي. وقتها مثلما هو الامر الان ـ يؤكد من خلال عرض الأبعاد المتشابهة والشتركة للعهدين المذكورين: في الحقبة البعيدة تركز الجدل بين المصريين والاسرائيليين حول قضية: من هو صاحب السيادة ـ هل فرعون الملك، أم سيدنا موسى: الذي جاء ليحرر شعبه من العبوديه. واليوم ايضا هناك جدل مماثل حول، من هو صاحب السيادة في المنطقة ـ هل مصر ام اسرائيل؟

اريد ان اقول، ان المصريين يخشون ان تصبح اسرائيل ذات الوضع الأفضل في الشرق الأوسط، وإنها تدفع مصر الي الزاوية، وهي التي تتدعى لنفسها ريادة القومية العربية»

اشك في امكانية التشبيه بين الجدل الذي دار بين سيدنا موسى وبين الفرعون وبين ذلك الجدل الدائر حاليا بين الرئيس المصرى حسنى مبارك، وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين، حول قضية حظر انتشار الاسلحة النورية، هناك اختلاف في الغرض بين هذا الجدل وذاك، وإن كان على هامش الامور يمكن ان نجد نقطة او نقطتي تشابه بين الخلافات التي كانت منذ ثلاثة الاف سنة وبين الجدل السياسي الدائر حاليا. المشترك بين العهدين نجده في تلك الآيه الوارده في سنفر الضروج [هيا نتربص به حتى لايتعاظم].

لقد الضحت القيادة المصرية، بزعامة الرئيس حسنى مبارك، في عدة مناسبات ان هدفهم هر إعادة اسرائيل الى «حجمها الطبيعيء مثلما كانت قبل حرب الايام السته، فالهدف المصرى هو تحجيم اسرائيل وسلبها كل مكاسبها الاستراتيجية وفوق كل نلك، الصيلولة دون أن تتوسع اقتصاديا داخل الدول العربية المحيطة بها وكذلك البعيدة عنها في الخليج، وفي تونس والمغرب. و في الهجوم «النووي» الذي تشنه على اسرائيل تحرض مصر

الدول العربية، بالقول أن اسرائيل تمثل خطراً شديدا على " العالم العربي كله لما تمتلكه من سلاح نووى. ويأمل المصريون بهذه الطريقة احباط ترثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وبين دولة اسرائيل. اننا لانعلم ما اذا كان هذا الهجوم المصرى سيردع الدول العربية عن اقامة علاقات اقتصادية مع اسرائيل ام لا ومع هذا نجح المصريون في خلق جبهة عربية هدفها اجبار اسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

بالطبع هذا امر لابريح اسرائيل، بل يضع عبئا كبيرا على دور اسرائيل في دفع عملية السلام في المنطقة. ليس هذا فقط، بل ان بعض الدول العربية الغنية تعترض حاليا على انشاء بنك شرق اوسطى للتنمية الاقتصادية، بزعم ان اسرائيل لن تسيطر فقط على هذا البنك، بل على اقتصاد الدول العربية، ومن أبرز الدول المعارضة، العربية السعودية والى جانبها اغلب الدول الخليجية ومن بينها عُمان التي كانت تنوى فتح «مكتب إتصال» في اسرائيل وفي المقابل السماح لاسرائيل بفتح مكتب مماثل لديها. لقد أكدت الدول العربية الرافضية لانشياء بنك شيرق اوسطى، انه طالما أن اسرائيل تواصل الاحتفاظ «بارض محتلة» في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان، فلامجال للتعاون معها. يحتمل الا تكون مصر قد قصدت احباط مشروع انشاء بنك شرق اوسطى للتنمية الاقتصادية. بل هناك من يقولون انها مهتمه بانشائه. ولكن مما لاشك فيه ان الهجوم المصرى المركز ضد اسرائيل قد جعل الدول العربية تتحفظ على انشاء البنك، هناك ايضا رأى أخر، بان مصر تقف بشكل غير مباشر وراء رفض الدول العربية الغنية المشاركة في انشاء البنك. في هذا الصَّدد يشيرون الى الملك فهد ملك السعودية الذي شارك في «قمة الاسكندرية» وهي القمة التي هاجم فيها الرئيس مبارك اسرائيل واتهمها بانها تسعى للسيطرة على العالم العربي بقوة السيلاح النووي الذي تحتفظ به ليس هناك مايمنع اذن من ان يكون القرار السعودي بعدم المشاركة في البنك الشرق اوسطى

قد صدر بالذات بايحاء من مصر وعليه، ليس هناك اي أهمية كبيرة للسؤال على المسريون وراء رفض الدول الخليجية المشاركة في بنك الشرق الاوسط؟ هناك أمر أخر وأضع، وهو ان التحريض الذي تقوم به مصر ضد اسرائيل قد قوي من شوكة الدوائر المعادية لاسرائيل في الدول العربية.

ان الهجوم النووى المصرى المستمر ضد اسرائيل لايسهم في دفع عملية السلام في المنطقة بل انه يضع الكثير من علامات الاستفهام امام حقيقة العلاقات بين القاهرة وبين القدس، هناك مثلا، قرار الرئيس مبارك باستدعاء السفير المصرى لدى اسرائيل ـ محمد بسيوني ـ الجراء «مشاورات» في القاهرة وهو أمر لايتماشي مع اي علاقات طبيعية بين دولتين، انما يشير الي وجود أزمة في العلاقات بين البلدين. ولايقتصر الجدل على مسألة هل ستوقع اسرائيل على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ام لا بل انه اعمق من ذلك كثيرا لقد كشف فضلا عن النوايا المصرية لاضعاف اسرائيل واجبارها على العوده الى حدود ماقبل حرب الايام السة، وعزلها على الساحة الشرق اوسطية حبتى لو وافقت دول المنطقة على اقامة عالقات دبلوماسية معها تعارض مصر تنمية العلاقات التجارية مع اسرائيل، على الرغم من تعهداتها وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد، فمازالت القاهرة تمتنع عن تطوير علاقاتها الاقتصادية مع القدس، صحيح أن القادة المصريين يصاولون أخفاء نواياهم بمضتلف التفسيرات، ولكن لايمكن نفى حقائق فعلية على الساحة، في المقابل تمارس القاهرة نفوذها أيضا على دول أخرى على الساحة العربية حتى لاتوثق علاقاتها الاقتصادية مع دولة اليهود.

ويجدر التأكيد على انه على مر وقت طويل لم تكن اسرائيل منتهية لما يجرى خلف ظهرها في القاهرة- بل كنا نسمع من حين لأخر تصريحات متفائلة جدا في كل ما يتعلق بالعلاقات بين القدس والقاهرة

وباتت الحكومة الاسترائيلية تنظر الى الرئيس مبارك والى وزير الخارجية عمرو موسى على انهما صديقان قلبا وقالبا، وان صداقتهما تتعدى المعايير المتعارف عليها في اي علاقات بين الدول الصنديقة،

وقد مارس وزير الخارجية شمعون بيريز دلاله اكثر من مرة على وزير الخارجية المسرى، عمرو موسى فقد أعتقد انه سيعمل في صالح اسرائيل اثناء المناقشات مع منظمة التحرير والمفاوضات البطيئة مع سوريا. ولكن مصر لم تؤيد الموقف

الاسسرائيلي قط، بل انها وقيفت في اغلب الاحيان علنا ضد استرائيل، وهي تضم صنوتها الى الاصنوات المنبعثة من دمشق، والتي تقول انه على دولة اسرائيل الانسماب من جميع «المناطق المحتلة، حتى أخر سنتيمتر.

الاكثر من هذا، فان مصر التي ارتدت ذات يوم ثوب «الوسيط العادل، بين اسرائيل ومنظمة التحرير، تؤكد تأييدها القاطع لاقامة دولة فلسطينية مستقلة في جميع المناطق التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧، بما في ذلك اعادة تقسيم القدس.

الا أن الحكومة الاسرائيلية احتاجت وقتا طويلا حتى تعرف كيف تحسن قراءة الخريطة الشرق أوسطية والوصف التي تراه مناسباً لاسرائيل. يقولون ان وزير الخارجية شيمون بيريز، قد بدأ يدرك الأمور بعدما التقي بعمرو موسي في بليرهاوس بواشنطن فقد قام وزير الخارجية المصرى في هذا اللقاء بافراغ كل شحنة الكراهية التي كان يكنها في نفسه. فقد هاجم استرائيل بشدة ليس فقط بسبب رفضتها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، بل ذكر ايضا سياسة اسرائيل العدوانية ضد مصر، مثلما اتضحت خلال حربي عام ١٩٥٦ و١٩٦٧ وقد فاجأ عمرو موسى وزير الضارجية وارين كريستوفر، وممثل وزير الخارجية الروسى في هذا الشأن. وبالطبع فوجىء وزير الخارجية بيريز ولم يبق امامه سوى ان يرفع صوته ليرد على حماقة وزير الخارجية المصرى.

تقوم العلاقات الوبية بين دولتين على اساس الثقة المتبادلة والمسالح المشتركة صدق من قال، لو كانت مصر مثل بلجيكا، والاردن مثل لكسمبورج وايران مثل فرنسا، ماكان هناك اي مانع في أن توقع اسرائيل على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ولكن بما اننا نعيش في الكوكب العربي، فإنه لايمكننا ان نحدد سياسة اسرائيل طبقا للمعايير الاوروبية الغربية. لهذا السبب ليس أيضًا من السهل بناء علاقات ودية بين دول المنطقة، خاصة وإن المسالح السياسية والاقتصادية والامنية غير مشتركة دائما، وبالتالي فإن الثقة المتبادلة غير موجودة. مما لاشك فيه اننا لم نصل بعد الى الثقة المتبادلة مع الدول العربية، و لاتزال مصر تتشكك في نوايا اسرائيل فمصالحها على ساحة الشرق الاوسط تختلف عن المصالح الاسرائيلية، التي تسعى الى التعايش السلمي مع كل شعوب المنطقة. و طالما لم نتوصل الى علاقات ثقة كاملة بسبب المسالح التي لاتزال مختلفة بين شعوب المنطقة. فمن الصعب الحديث عن صداقة وتفاهم بين الدول وبناء على ذلك ليس من السهل تقليص التناقضات التي

تفصل بين القاهرة والقدس.

كما قلنا تطمع القاهرة في موقع الصدارة بالشرق الاوسط، يعتقدون في القاهرة ان اسرائيل قد تعرقل مصر عن تحقيق هذا الهدف، من هنا ايضا ينبع الهجوم المصرى على اسرائيل هذا الهجوم سوف يستمر حتى لو تم التوصل الى حل مابين الدولتين في اعقاب اللقاء بين بيريز والرئيس مبارك. وعلى هذا علينا ان نرى الامور على علتها، من خلال نظرة واعية، بدون الاستغراق في الهوس والاوهام والقول اننا قد وصلنا الى حيث الراحة والسكينه منذ التوقيع على معاهدة السلام بين مصر واسرائيل. اننا لم نصل الى الراحة المأمولة. اننا نشهد من حين لأخر حالة اطفاء لحرائق صغيرة حتى نحافظ على علاقات سوية بين القاهرة والقدس، ولكن لا يمكن دائما التعلب على هذه الحرائق الصغيرة، طالما ان مصر تسعى الى إذكاء النار حتى الحرائق الصغيرة، طالما ان مصر تسعى الى إذكاء النار حتى التاليات التعليدة التوسيم الاسرائيلي في الشرق الاوسط.

لنقل الحقيقة، ليس هناك مانتهم به مصر، اننا لم نصب باحباط نتيجة التقلبات التي طرات على علاقات الدولتين انها طبيعية طالما أن القاهرة تقف الى جانب الدول المعادية لاسرائيل، من الصعب في نفس الوقت أن نطالبها باظهار المزيد من الحب لاسرائيل، أو أن تفهم على الاقل وكما ينبغي ماهى احتياجاتها

الامنية.

السلام بين اسرائيل ومصدر، سلام بارد ولايبدو انه يمكن انعاش هذا السلام في ظل الظروف لاتبقى سوى ان نقبل الامور على علتها لايجب ان يصيبنا الاحباط، ولاان نتحمس اكثر مما يجب لكل مايتعلق بالعلاقات بين الدولتين. يجب ان نسير على نبراس القول القديم (احترمه واحترس منه) فيما يتعلق بالعلاقات بين القدس والقاهرة. علينا ان نحترم الاتفاق مع مصدر والمصريين الذين كانوا أول من وقعوا على اتفاق سلام مع اسرائيل، ولكن في نفس الوقت حذار علينا ان نتجاهل الشك بانه في يوم من الايام قد يتضع ان اتفاق السلام ليس بوليصة تأمين غير قابلة للتغيير.

عامة في الحياة السياسية مثلما هو الحال في الحياة العامة والضاصة، هناك مد وجزر، افراح واحباط و فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، فائنا نقف الأن أمام حالة من الجرز والاحباط ربما تتغير الاوضاع في يوم من الايام ولكن كما قلنا ليس هناك مناص من اتباع سياسة (أحترمه واحترس منه) والصحيح الان هو ان الشكوك كثيره جدا.

حوار مع المستشرق الاسرائيلي د. زكي شالوم

المتسوفية ١٩٩٥/٢/١٦

### مصر تستطيع ان تحقق بعض المكاسب

#### عن طريق الضغط على الموضوع النووى

النووية.

وقد التقينا بالمستشرق الدكتور زكى شالوم الباحث بجامعة بن جوريون للتعرف على آرائه في الوضع الحالي. وفيما يلى نص الحوار معه:

تتزايد خلال هذه الآونة حدة التوتر في العلاقات المصرية الاسرائيلية الى الدرجة التي يخيم فيها جو الأزمة

على علاقات البلدين، وقد نجم هذا الوضع نتيجة لأن مصر تطالب اسرائيل بالتوقيع على اتفاقية حظر نشر الأسلحة

الدا تصر مصر على توقيع إسرائيل على معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية؟

- تصر مصر على هذا الأمر لسبب بسيط الا وهو أنها تستطيع أن تحرز بعض المكاسب عن طريق هذا الضغط الذى تمارسه على اسرائيل في كل مايتعلق بالموضوع النووى. وإذا نجحت مصر في زعزعة مكانة إسرائيل على صعيد قدرتها النووية حتى لو كأن هذا الأمر عن طريق تقديم اسرائيل لأى النووية حتى لو كأن هذا الأمر عن طريق تقديم اسرائيل لأى تنازل رمزى فإن مصر ستبدو في صورة الطرف الذي تمكن من إحراز مكسب سياسي استراتيجي من الدرجة الأولى اضف الى هذا أن مكانتها على الساحتين العربية والدولية ستزداد قوة. ويستطيع النظام المصرى الحالي بقيادة الرئيس مبارك وعلى هذا النحو من تحقيق مكسب لم يتمكن عبدالناصر أو السادات من تحقيقه. وإذا لم تتمكن مصر من إحراز أي نجاح على هذا الصعيد فلن تخسر شيئا وسيعود الوضع الى ماكان عليه قبل البدء في هذه الحملة المصرية المعادية للموضوع عليه قبل البدء في هذه الحملة المصرية المعادية للموضوع الوضع الراهن.

وأعتقد انه ليس من قبيل الصدفة ان وزير الخارجية المصرى عمرو موسى هو الذى يتزعم هذه الحملة، وأن الرئيس مبارك يبدو بعيدا بعض الشيء عنها حيث ان نجاح الحملة سينسب الى مبارك، وفي المقابل فإنه سيبدو في حالة فشلها في صورة كمن ليس له يد فيها.

#### = لماذا اختارت مصر هذا التوقيت لشن هذه الحملة؟

- يرتبط هذا التوقيت بطبيعة الصال باقتراب موعد انعقاد مؤتمر حظر نشر الأسلحة النووية في شهر ابريل المقبل، ولكني اعتقد ان هناك عاملا أخر أكثر اهمية ووثيق الصلة با لتسوية الاسرائيلية السورية. وأعتقد ان مصر تلوح لاسرائيل بأنها على استعداد لعدم التحدث في موضوع التسلح النووى في مقابل قيام الحكومة الاسرائيلية بتقديم تنازل امنى استراتيجي ضخم في هضبة الجولان يرتبط ارتباطا وثيقا بقيام العرب بتقديم تنازل استراتيجي. وفي الواقع فإن العرب لابقدم ون أية تنازلات

ويحافظون على الوضع السائد منذ بداية الستينات، هذا الوضع الذي يحظى بقبول العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية.

تيتحدث وزير الخارجية المصرى عمرو موسى عن المكانية التوصل الى تسوية بخصوص هذا الشان فاية تسوية من الممكن التوصل اليها بين الطرفين؟

- ان صيغة التسوية التي يتحدث عنها عمرو موسى ترتبط كما يبدو بنزع الأسلصة النووية من منطقة الشسرق الأوسط. وقد طرحت هذه الفكرة منذ بضع سنوات. ولكن لم يتم تنفسينها. واعتقد ان هذه الفكرة ليست ذات أية أهمية بالنسبة لدولة إسرائيل، وأوشك في أن الدول التي اصبحت قاب قوسين أو أدنى من انتاج الأسلحة النووية مثل العراق أو ايران ستوافق على التوقيع على مثل هذه المعاهدة، حتى اذا وافقت على التوقيع على مثل هذه المعاهدة، حتى اذا وافقت على التوقيع عليها فإن هذه الدول تستطيع انتهاك هذه المعاهدة حينما تشاء.

اضاف وزير الخارجية المصرى عمرو موسى ان مصر لن توقع على المعاهدة إذا لم تغير اسرائيل من موقفها، وأن الضغط قادم لاريب فيه. فما هى الضغوط التي كان يقصدها عمرو موسى، وكيف سيكون تأثير هذا الضغط على الأطراف في الأزمة الحالية؟

- اعتقد ان وزير الخارجية المصرى عمرو موسى يرغب فى أن يحصل على تأييد امريكى للموقف المصرى حتى تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل، ولكنى اتصور أن موسى يعلم أن هناك تفاهما مشتركا بين اسرائيل وبين الادارة الأمريكية بشأن الموضوع النووى. ولاشك ان مصر ستنجح فى الحصول على تأييد الدول الأوروبية وغالبية دول العالم الثالث لمواقفها المعارضة للموقف الاسرائيلي. ولكننى لاأتصور ان مثل هذا الضغط سيدفع الحكومة الاسرائيلية للموافقة على التوقيع على هذه الاتفاقية، واتصور هذا الأمر رغم علمى ان هذه الحكومة على استعداد لتقديم بعض التنازلات، وأنها تتخوف من وقف مسيرة السلام، وحتى اذا فشلت مصر فى تحقيق اهدافها فإنها ستنجح فى المساس بمكانة اسرائيل وتصويرها فى صورة الدولة التى بمقدورها تطوير اسلحة الدمار الشامل، وأن



#### السوية الدانية الآل

یورام بری

الدائمة. واعرب نائب وزير خارجييتنا يوسى بيلين موقفا مشابها ولكن حتى الان نجد أن قليلين فقط هم الذين يؤيدون موقفه. وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب مناقشة هذا الاقتراح بجديه.

جدير بالذكر انه منذ ان تبنى هنري كيسنجر سياسة الخطوة خطوة - تبنت اسرائيل هى الاخرى هذه السياسة بقوه وبرزت مميزات هذه العبياسة بصفة خاصة فى اتفاقية اوسلو، حيث ان مؤيدى هذه السياسة قالوا فى ذلك الوقت: «يمكن ان نتخذ خطوة صغيرة حتى تتاح لنا فرصة دراسة مدى نجاح العملية بعد ذلك» وكانوا قد ادركوا ان عدم الثقة سوف يتسبب فى عدم التوصل الى اتفاق مع الجانب الفلسطيني.

وكان هناك سب اخر لتبني هذه السياسة - ويتعلق هذا السبب بالساحة السياسية الداخلية في اسرائيل حيث انه من الصعب اقناع الجماهير الاسرائيلية بأي تسويه تتعلق بتقديم تنازلات كبيرة، ولذلك يجب ان نتبع مع الجماهير سياسة «الخطوة خطوة» اي ان نهييء الجماهير ونعودها بالتدريج على التسوية القادمه في الطريق.

وفى واقع الامر فان سياسة الخطوة خطوة تعتبر استمرارا لسياسة الدونم دونم التى كانت متبعة فى المرحلة الاولى لقيام الدوقه، وعندما كان من الواضح انه من المستحيل التوصل الى اتفاق داخلى حول هذا الهدف اصبح من الضرورى عدم الحديث عنه على الملأ. والمرحلة الاولى التى مرت منذ بدء تطبيق اتفاقية اوسلو تشير الى ان هذه التجربة قد نجحت فقط بصورة جزئية. ولذلك من الافضل البدء الأن فى معالجة التسوية الدائمة.

ان التأييد الكبير لاتفاقية اوسلو من جانب الجماهير الاسرائيلية قد نبع من اعتقاد الجماهير بان هذه الاتفاقية سوف تؤدى الى انحسار موجه الارهاب ووافق الفلسطينيون على مأكان يبدو في نظرهم انه تنازل من جانبهم وذلك في مقابل الاعتقاد بان السيطرة على غزة واريحا سوف تؤدى في مرحله متقدمه الى تحقيق الحلم القومي الا وهو الاستقلال السياسي، وبعد اكثر من عام هناك شكوك تراود الطرفين بشئن امكانية تحقيق هذه الاهداف فمن ناحية الطرف الاسرائيلي نجد ان الحلم لم يتحقق حيث ان الارهاب مستمر، ومن ناحية الفلسطينيين نجد ايضا ان الحلم لم يتحقق حيث ان اسرائيل تبدو في نظرهم لاتنوى الاستمرار في عملية السلام.

وكان اكبر خطأ هو ان بعضنا اعتقد او تسبب في خلق انطباع بان التسوية المرحلية سوف تؤدى الى انحسار الارهاب. فقد كان هذا هراء منذ البدايه، وقبل ان يوقع الاتفاق وبعد ان وقع اقترحت اكثر من مرة ان نمعن النظر في النموذج الجزائري، فبعد ان قرر الرئيس ديجول التوصل الى تسوية سياسية مع المقاومة زادت حوادث الارهاب هناك ولم تتراجع وأدرك معارضو الاتفاق من الطرفين ان الارهاب سوف يتسبب في نسف الاتفاق ولذلك فقد كثفوا من



جهودهم فى هذا المجال والاعتقاد بان الارهاب سوف يزيد ولن يقل كان اعتقاد منطقى للغاية ولكن فى هذا الصدد يجب ان نكون على دراية بالتاريخ.

وهذا الاسبوع نقلت بعض الصحف عن رئيس جهاز الامن العام السابق (الشين بيت) قوله انه في حالة عدم الاستمرار في الجهود نحو التسوية فسوف يزيد الارهاب، ولكن لم يكن هذا كل ماقاله الرجل حيث سمعت بنفسي يعقوب بري يقول: في حالة عدم الاستمرار في التسوية - فسوف يزيد الارهاب بسبب شعور الفلسطينيين بالاحباط وخييبة الامل، ولكن حتى في حالة الاستمرار نحو التسوية فان اولئك الذين يسعون الى افشال التسوية سوف يستمرون من جانبهم في ممارسة الارهاب وانا اتفق مع هذا الرأى والفرق بين الحالتين - وهذا لم يقله برى - ولكني افترض انه هو الاخر يوافق عليه انه سيكون معنا شريك فعلى في الحرب ضد الارهاب الاوهو الزعامة الفلسطينية.

اما فى حالة عدم الاستمرار فى التسوية فإن الشعب الفلسطينى بأكمله سيدرك أنه ليس هناك مجال لتحقيق هدفه الوطنى وأنه لم يبق أمامه الاوسيلة وأحده وهى التكتل من أجل الجهاد.

من جانبنا فان كل من ايد اتفاقية أوسلو كان يعتقد ان المعارضين للتنازلات في المناطق سوف يوافقون على ابتلاع قرص الدواء المر اذا اعطى لهم في جرعات صغيرة ولكن اتضح ان الامر ليس كذلك. حيث ان المعارضة للاتفاقية قويه للغاية. والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو: اذا كانت الاقراص المة سوف تؤدي الى النتيجة المرجوه في نهاية الامر، فلماذا نعذب انفسنا لوقت طويل؟ ولماذا لانبتلعها دفعه واحده؟

ان مايجب ان نفعله ليس التنفيذ الفورى للاتفاقية الدائمة حيث ان هذا سابق لاوانه بل يجب اولا ان نوافق على الخطوات المؤدية الى هذه الاتفاقية النهائية. واذا وافقنا عليها فسوف ندعم

الاغلبية الفلسطينية التي فقدت الثقة في النوايا الإسرائيلية.

في مثل هذه الحالة يمكننا ان نطلب من الاغلبية الفلسطينية ان تعمل على قمع الأرهاب. ويقال للفلسطينيين انه في حالة نجاحكم في قمع الارهاب فسوف نستطيع تطبيق التسويه الدائمة. وإذا فشلتم فلن نستطيع التهاون في مصالحنا الامنيه.

وفى نهاية الأمر، وطبقا لاتفاقية اوسلو ذاتها من المتوقع ان تبدأ المفاوضات فى شهر مايو ١٩٩٦ وقبل موعد اجراء الانتخابات لدينا سيكون من الصعب اجراء مفاوضات فعليه. والان لانجد صعوبة كبيرة فى الصديث، وطالما هذه مجرد مفاوضات فقط فلن نتنازل عن اى شىء.

ويجب تجاهل معارضة المعارضة، حيث ان المعارضة تعترض على عملية السلام برمتها وسوف تعروض على اى اجراء سلمى حتى فى حالة اتباع سياسة الخطوة خطوة، ولكنى لست متأكدا من ان اعتراض المعارضة هو الذى يعرقل القرار الخاص بالبدء على الفور فى مفاوضات حول التسبوية الدائمة، ولكن الشيء الذى يعرقل اتضاذ هذا القرار هو الازمة النفسية التى تعانى منها الزعامة فى اسرائيل فيما يتصل برسم خريطة واضحة المعالم وقبول صورة الواقع وكذلك الاعتراف بضرورة مايجب ان تكون عليه التسوية الدائمة وطبيعة هذه التسبوية. ذلك لان زعامة اسرائيل تعرف فى داخلها مايعرفه معظم الشعب فى اسرائيل وهو انه لن يكون هناك سلام حقيقى اذ لم يحصل الفلسطينيون على حق تقرير المصير.

وفى ايرلندا على سبيل المثال وحيث ان الصراع الدموى مستمر هناك لفترة اطول بكثير من الصراع الذى نخوضه نحن، نجدهم قد توصلوا الى قرار حاسم. والسؤال الذى يطرح نفسه الان هو: لماذا لا نتعلم من التجربة المريرة للاخرين ونقلص فترة المعاناة بقدر الامكان.

### يجب على رابين أن يحسم

عل همشمار ۱۹۹۰/۲/۲

يهودا ليطاني

منان مسريح لصحيفة يديعوت احرونوت تالت الدكتورة حنان عشراوى من رام الله (ممالا شك فيه ان عملية السلام تعانى ازمة عميقة جدا، انها تتهاوى من على ارتفاع كبير هذه العملية تدور حاليا على كوكب أخر. لو استمرت هكذا، فسوف يتحطم كل شيء) في واحد من اكثر الاحاديث تشاؤما وجهت عشراوي نقدا شديدا للقيادتين الفلسطينية والاسرائيلية وهذا امر نادر لانه عندما بدلى فلسطيني ال فلسطينية بحديث لصحيفة ال لوسائل اعلام غير فلسطينية وبخاصة اسرائيلية، فانهم يوجهون نقدهم الى الجانب الاسرائيلي ولايتطرقون الى الجانب الفلسطيني على الاطلاق. قالت عشراوي في هذا الصديث، أنه بسب الحصار والبطالة والفقر والوضيع المتأزم في قطاع غزة فانهم في الضيفة (يتشككون في العملية كلها، وليس من المؤكد تماما ان عرفات سيحضر اذا كانت غزة هي النموذج، فشكرا، لانريدها \_ انهم لايريدونها. هناك من يقولون في الحجرات المغلقة انهم يفضلون البقاء مع الاسرائيليين. واخرون - خاصة رجال الاعمال، يبحثون عن طريقة للعودة الى احضان الملك حسين، لاتعتبر حنان عشراوي من انصار عرفات المخبولين. فعندما رفضت سياسته، قبل الترقيع على اتفاقيات القاهرة، تخلت عن منصبها كمتحدثة لوفد المفاوضات مع اسرائيل، ومنذ ذلك الحين وهي تصب كل نشاطها على مجال حقوق الانسان في اسرائيل، وعندما تنتقد سياسة عرفات، فانها بعيدة عن الحسابات الشخصية وهذا النقد نابع من قلقها الصادق على مستقبل السلام بين الشعبين، والرغبة في المحافظة على الكرامة الفلسطينية.

عندما سئلت عن المطلب الذي تعتبره جوهريا، والذي لايمكن ان تنتظم الامر بدونه، قالت عشراوي - المستوطنات تلك المستوطنات التي تركتها اسرائيل في قطاع غزة وحول اريحا قالت (كان عليكم ان تخرجوا على الفور جميع المستوطنين من قطاع غزة ومن قلب الخليل - فمثل هذا العمل كان سيؤدي إلى

خفض مستوى الارهاب) وما حدث على العكس حيث ارتفع (رغم انه في الحقيقة لانعرف ماالذي يرتبط به مستوى الارهاب، هل بالستوطنات ام غيرها، ام بالرغبة الاساسية في مواصلة الصراع ضد اسرائيل، ويضاعنة من جانب الجماعات الاسلامية المتطرفة) أن الفخ الذي بخلناه في موضوع السلام مع الفلسطينيين، يكمن في ربط الاسرائيليون بين الاستمرار في المفاوضات وبين انخفاض معدلات الإرهاب ويشعر الفلسطينيون تحت وطأة الضغوط الاقتصادية السيئة في غزة باليأس الشديد من تنفيذ التسويه، هذا الفخ ربما يستوجب تفكيرا جديدا تماما. الاتفاق يبدو في البداية لعدد غير قليل من الاسرائيليين (ومنذ البداية لم يتحمس الكثير من الفلسطينيين لهذا الاتفاق) اتفاقا معقولا ومنطقيا اتفاق على مراحل حيث ان تنفيذ كل مرحلة فيه مشروط ببداية تنفيذ المرحلة التالية. رأت شريحة من الجمهور ان هذا الاتفاق اتفاقا منطقيا، يقيم اغلب سكان الضيفة داخل قرى، إسرائيل تسيطر على هذه الضفة، فلماذا ندع الاقليمة الحضرية تسيطر على الاغلبية القروية، خاصة أن بعض هؤلاء القروبين يرغبون في التعايش معنا في السلام تحت الاحتلال ورغم انها كانت فكرة حمقاء من البداية، وتجربة معملية طبقت على بشر احياء، الا انها استمرت اكثر من سنتين، حتى ثبت في النهاية انها فشلت فشيلا نريعا، وإذا عدنا الى أراء حنان عشراوى التي تعيش في خضم الاتجاهات التي تسود المناطق، بخاصة في اوساط الطبقة القيادية، فأن المخرج الوحيد المكن الان يكمن بالذات في الاسراع بتنفيذ الاتفاق، قبل أن نفقد كل ثمار انجازاته، أي ليس على مراحل بل على مرحلة أو مرحلتين اى ليس منح جنين حكما ذاتيا حضريا كمرحلة ثانية بعد اتفاق غزة ـ اريحا آولا، وإنما اخلاء جميع مراكز المن في الضفة الغربية من قوات جيش الدفاع، بما في ذلك الخليل، واخراج المستوطنين الاسرائيليين من قلب المدينة، كمرحلة ثانية، لضخ الدماء في شرايين المفاوضات فورا.

ان رئيس الوزراء فقط وليس غيره هو الذي يجب أن يحسم

الامر، وبسرعة والا فقد وفقدنا ذلك الانجاز الهام الذي بفضله حصل على جائزة نوبل، والحسم يعنى ان يقرر دفع المفاوضات، وهو مايعنى في الاسباس إخلاء عدد كبير من المستوطنات في المناطق لو اتخذ رئيس الوزراء قرارا، فان الوضع المؤقت الحالى الذي يتأرجح بين عدم العمل وبين التردد، هو الذي سيحسم لنا ولرابين ـ ذلك الوضع الذي لاهو سلم ولاهو حبرب اي وضع يعنى استمرار النزاع على نطاق اكبر بكثير، يشعر فيه الطرفان بالاحباط والعداء المتبادل.

ولكن بعد اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء وبين ممثلي حركة السلام الان، الذين اقترحوا اخلاء ٢٦ مستوطنة يقيم فيها

سبعة الاف شخص، لم يبد ابدا ان رابين يميل الى هذه الاتجاه، فقد قال لمثلى حركة السلام الان، انه عندما يقتنع بان عرفات يكافح يقاوم الارهاب، يمكن مواصلة المفاوضات لتنفيذ الاتفاق المرحلى.

ان من يريد عن حق وعن صدق مواصلة تنفيذ الاتفاق مع الفلسطينيين - يدرك انه لايمكن تنفيذ تسوية أو اتفاق كهذا بدون اخلاء جزء على الاقل من المستوطنات. ان رفض الحسم، من خلال هذه المبررات أو تلك، سوف تزيد من صعوبة الازمة ومشاكلها، ثم يتقرر في النهاية البدء في اخلاء المستوطنات في الضفة الغربية و قطاع غزه.

#### اتحاد التناقضات

بنحاس عنبري

الدخول الى الضفة الغربية - واذا ادخلته اسرائيل الى هناك رغم كل شيء، فان كل هذه القوى ستتحد فيما بينها من أجل ان يفشل عرفات في الاختبار في الضفة.

وجسود يقلسق الاردن:

بالنسبة للدول العربية، من المعتقد أن الأردن قد تنظر الى دخول عرفات الى الضفة على ان خطرا أمنياً، حيث تعتقد انه سوف يحاول اطلاق يده داخل فلسطيني الضفة الشرقية، الا ان تاريخ عرفات لايبرر مخاوف الاردن لأن عرفات حرص على مر السنين الايثير فلسطيني الاردن ضد حكومتهم حتى الاحداث التي وقعت في الاردن، والتي ادت الى الأزمة الكبرى التي اطلق عليها (ايلول الاسود) كانت بسبب حواتمه وحبش - وليس عرفات - اللذين دفعا الفلسطينيين الى المواجهة الكبرى مع الاردن ووقوع مذبحة بشعة ولكن اذا درسنا الامور جيدا اليوم، نجد الاردن في غاية القلق من وجود عرفات القريب، ومن احتمال أن تصبح هناك حدودا مشتركة مع الفلسطينيين، بزعامة عرفات. في بداية المحادثات بين الاردن واسرائيل حول ترسيم الحدود اطلق الاردنيون مفاجأة عندما رأوا في اسرائيل الجانب الذي يرسم معهم الحدود الخاصة بالجزء الفلسطيني ايضا والواقع حاليا تحت سيطرة جيش الدفاع والمؤكد انهم يفضلون حدود مشتركة مع اسرائيل، وليس مع الفلسطينيين.

كذلك معروف أمر النزاع بين عرفات وبين الرئيس السورى، حافظ الاسد، ويعتبر تصعيد الارهاب من جانب المنظمات الاسلامية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، في الوقت الذي يقف فيه عرفات على أعتاب الضفة، نوعا من وضع العراقيل امام عرفات حتى لايذهب الى هناك.

تشارك ايضا القيادة القديمة للضفة الغربية فى المخاوف من دخول عرفات الى الضفة، وهذا هو سر الاتحاد بينهما ربين الاردن لقد قضيت يومين فى الخليل، بمناسبة مرور عام على المنبحة فى الحرم الابراهيمى، وكان من الصعب عدم الانتباه

■ يمكن اعتبار اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقاهرة وقرارها بمواصلة المفاوضات مع اسرائيل، نجاحا لياسر عرفات وادارة شنون منظمة التحرير حسيما يتراءله ـ الا أن الاجتماع في القاهرة اكد ايضا أن قوة عرفات قد أنهكت، وكشف عن الخلافات الداخلية داخل داره، ولم تكن فقط المعارضة المعروفة للجبهة الشعبية والديمقراطية مى التى قاطعت اجتماع عرفات، بل وايضا اكبر شخصيتين بقيادة حركة فتح، واللتان تعتبران تقريبا من الاعمدة الفقرية للمنظمة - ابومازن وفاروق القدومي، وقد اكد اجتماع القاهرة على العلاقة بين قدومي وابومازن اللذين يمثلان الجيل الجديد في المنظمة، اكثر مما اكد على قدرة عرفات على المناورة. فلماذا هذه الخلافات، ولماذا لم يشارك ابومازن والقدومي في الاجتماع؟ معروف للجميع الجدل بين عرفان وبين ابومازن. وابومازن يريد وضع بنيه مدينة لمنظمة التحرير ونزع سلاح منظمة فتح، والتركيز على التنمية الاقتصادية والديمقراطية للكيان الفلسطيني، وقدومي يقف على الجانب الآخر من المتراس. فهو يقول أن اتفاقيات أوسلو قد أبعدت منظمة التحرير عن اصولها واهدافها الحقيقية، وهو يكافع اساسا من أجل شرف المنظمة القديمة التي اضيرت بشدة من هذه الاتفاقيات فلماذا اتحد قدومي وابومازن، رغم مرافقهما المتباينه؟ القضية برمتها تتعلق بترتيب الافضليات أن مايوجد بينهما اليوم هو جدل أخر مع عرفات، حول العلاقات مع الحكومات العربية، بينما وقع عرفات في نزاعات مع أغلب الحكومات العربية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها سوريا والأردن، اقام أبومازن وقدومي علاقات طيبة مع هذه الحكومات اننا نجد أن لقدومي مكانة طيبة في دمشق، ولابومانن مكانة طيبة في عمان والقاهرة والرياض هناك اهمية خاصة للعلاقات مع الدول العربية في تلك المرحلة الحالية لعملية السلام، عندما تبدأ المحادثات بين اسرائيل ومنظمة التحرير حول اعادة انتشار الجيش في الضفة الغربية وهكذا ظهر ارتباط واسع من المسالح العربية والفلسطينية، لمنع عرفات من



الى التجاهل الذي تبديه مراكز القوى هناك تجاه عرفات، بما فيهم اعضاء منظمة فتح فالشعارات على الجدران مليئة باسماء ابوجهاد وابواياد، وفي المظاهرات الضبخمة التي قام بها اعضاء فتح رفع المتظاهرون صورة ابوجهاد وليس صورة عرفات ايضا نجد أن الشركة الاقتصادية الكبرى في الضفة الغربية ـ شركة فلسطين للتنمية والاستثمار ـ ومركزها نابلس، قد علقت الى الان اى انشطة لها داخل حدود الحكم الذاتي كنوع من الضغط على عرفات، وهو المتعطش جدا لرأس المال الفلسطيني وهذه الشركة التي على صلة ببيت الشرق - بدأت تمثل قرة اقتصادية منفصلة عن عرفات بمساعدة ابرعلاء، الذي يرأس المؤسسة الاقتصادية للحكم الذاتي التي تشرف على توزيع المساعدات الدولية، وهذه المؤسسة من جانبها لاتمد عرفات بالمال، بل انها تستثمره مباشرة في مشروعات تنمية رغم اعتراضات زعيم منظمة التحرير، وتسعى الضفة الغربية، التي تريد احتجاز عرفات داخل قطاع غزه، الى استقلال اقتصادى يتيح لها تقليص قوته، لو دخل الى الضفة الغربية تحت اي ظرف وفي هذا الشان نجد ان زعامات الضعة تلقى تأييدا من دول عربية ومن ابومانن وقدومي.

عدم تكرار غزة من الصعب ايضا التأكيد على ان اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذين حضروا الاجتماع الذي دعا اليه عرفات يؤيدونه في جميع الاحوال، هناك شكوك كثيرة حول مقدار تأبيد ياسر عبدربه. مؤخرا كثيرا ماصرح عبدربه بضرورة تعليق المفاوضات مع اسرائيل بسبب المستوطنات، وليس هناك شك حول القلق الذي يسببه استمرار البناء في المستوطنات في المناطق لعبدربه ولقيادة منظمة التحرير ـ ولكن

من المهم أن تلتفت الى وجنود خيلاف جنوهري بين عنيندريه وعرفات بالنسبة لنتائج سياسة المستوطنات الاسرائيلية، فإن عرفات يعارض وقف المحادثات، وقد عبر عن ذلك صراحة في الصديث الذي ادلى به لمجلة العودة التي تصدر في القدس الشرقية، قال عرفات: أن من ينادون في الجانب الفلسطيني بوقف المفاوضات مع اسرائيل، لهم نظائر ايضا على الجانب الاسرائيلي، كما أن لاشتراك حركة فداء في تشكيل السلطة الفلسطينية اهمية جوهرية لانها الحزب الفلسطيني الوحيد باستثناء فتح ـ المشارك في السلطة، وإذا خرج منها ـ وهناك بالفعل ضعوط شديدة داخل صنفوفها من اجل ذلك ـ فان السلطة سوف تعتمد على تأييد جناح معين من الموالين لعرفات في فتح، ولن يصبح في مقدوره بعد ذلك أن يعقد اجتماعا للجنة التنفيذية، أو أي مؤسسة أخرى من منظمة التحرير الفلسطينيه.

رغم موقف عرفات المعلن، ألا أن عبدربه لم يتراجع عن مطلبه، وليس هو الوحيد في ذلك ـ فايضا الدكتور حيدر عبدالشافي يشاركه هذا الموقف الى جانب ابومازن وقدومي، منذ اسبوعين كشف هائي الحسن ـ وهو من كبار المعارضين لعرفات داخل فتح - أن المعارضين لعرفات قد نظموا صنفوفهم مؤخرا في اطار التشكيل الديموقراطي، ويشاركه في ذلك كبراء منظمة فتح الذين ظلوا في الخلف والجبهتان الشعبيه والديمقراطية وكان حيدر عبدالشافي من اقطاب هذا التشكيل الديموقراطي. وينبع ايضا مطلب عبدالشافي وعبدربه بشكل خاص، بتعليق المفاوضات مع اسرائيل من تطلعها ـ ومعهما عناصر آخرى من فتح في الضفة الى عدم تحويل الضفة الغربية الى غزة أخرى مع مساندة المواقف الاساسية لابومانن بالنسبة لاسلوب بناء هيكل الكيان القلسطيني.

### لجنة شئون النازحين

موطى باسوك

□ تبدأ اليوم في عُمان وبمشاركة وزراء خارجية مصر والاردن وممثل السلطة الفلسطينية مباحثات اللجنة الرباعية لحل مشكلة النازحين الفلسطينيين من عام ١٩٦٧. وهكذا نجد

ان اسرائيل والفلسطينيين قد دخلوا سويا لأول مرة في حقل من حقول الالغام يعتبر الاكبر والاخطر على الاطلاق وكان يفرق ويفصل بينهم قبل ذلك. ومن المعروف أن مناقشة مشكلة

اللاجئين الفلسطينيين منذ عام ١٩٤٨ والتي تعتبر اكبر واعقد المشاكل على المسار الاسرائيلي الفلسطيني، قد تأجلت الي موعد متأخر حيث من المقرر ان تدخل في نطاق المفاوضات حول التسوية الدائمة في المناطق والتي من المقرر ان تبدأ في شهر مايو ١٩٩٦.

وكان قد تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الرباعية واجراء المناقشات حول اعادة النازحين، في كامب ديفيد في سبتمبر ١٩٧٨ حيث وقع رئيس الولايات المتحدة الامريكية جيمي كارتر ورئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجين والرئيس المصرى أنور السادات على هذه الاتفاقيات. وكان جيمي كارتر قد وقع على هذه الاتفاقيات كشاهد. وفي الاتفاق الذي يطلق عليه اسم «اتفاق الاطار للسلام في الشرق الاوسط والذي تم التوصل اليه في كامب ديفيد، جأء في الفقرة الثالثة من البند الأول «انه خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصبر واسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية لجنة دائمة من اجل اتخاذ قرار بشأن المبادىء التى وفقا لها يتم ادخال اولئك الذين غادروا يهودا والسامرا وقطاع غزه في عام ١٩٦٧ ومعهم احتياجاتهم الضبرورية وذلك بهدف منع حدوث فوضى وتستطيع هذه اللجنة ايضا أن تعالج بعض القضايا الأخرى ذأت الاهتمام المشترك» وفي الفقره الرابعه من نفس البند جاء «أن مصر واسرائيل سوف تعملان سويا ومع أطراف معنيه أخرى من اجل تحديد الاجراءات المتفق عليها بشأن التوصل الى حل عادل ودائم وسريع لمشكلة اللاجئين.

وجاء في اتفاق المبادىء بين اسرائيل والفلسطينيين الذي تم توقيعه في عام ١٩٩٢ في حديقة البيت الابيض في واشنطن بمشاركة رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيل كلينتون - البند الشاني عشر «ان الطرفين سوف يدعوان حكومتي الاردن ومصر للمساهمة في بلورة اتفاقيات تعاون اخرى بين حكومة اسرائيل وبين المثلين الفلسطينيين من ناحية وبينها وبين حكومتي مصر والاردن من ناحية أخرى من اجل دفع التعاون بينهم وسوف تشمل هذه الاتفاقيات تشكيل لجنة دائمة تكون مسئولة عن بلورة وتحديد ماهي التصاريح التي سوف تمنح لاولئك الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في عام ١٩٦٧ - لدخول هذه المناطق - مع تحديد الوسائل التي يجب اتخاذها لضمان عدم حدوث شيء من شأنه الاخلال بالنظام. وسوف تعالم هذه اللجنة ايضا بعض الامور الاخرى ذات الاهتمام المشترك».

والتشابه بين البنود الاساسية في كامب ديفيد وفي اتفاقيه المبادي، لم يكن وليد الصدفة، حيث ان يوبئيل زينجر المستشار القانوني لوزارة الخارجية والذي يعتبر أحد مهندسي الاتفاق مع الفلسطينيين قد أكد انه عند صياغة البنود المختلفة، كان يضع اتفاقية كامب ديفيد امامه.

هذا وقد حرصت اسرائيل سواء في كامب ديفيد او في

اتفاق المبادى، على المضال عبارة تؤكد على أن النازحين يمكنهم العبودة الى الضيفة الغيربية وقطاع غيزة بشيرط الايتسببوا في حدوث أي فوضى أو إخلال بالنظام أو أي نوع من الاضيطرابات واعتمال الشيغب. وسيوف نستمع في المناقشان القريبة في لجنة الاربعة إلى ممثل اسرائيل وهو يؤكد على هذا البند من أجل منع عوده النازحين الى ديارهم أو من أجل تقليل عدد العائدين.

وتشارك مصر في اللجنة الرباعية بحكم دورها التاريخي في عملية السلام الاسرائيليه العربية وبحكم مكانتها الخاصة في العالم العربي وعملية السلام الاسرائيلية العالم الغربي وعملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية.

ويعيش الآن في الاردن حوالي ١,٨٧ مليون فلسطيني بينما يعيش في الضفة (بما في ذلك القدس) وفي قطاع غزة حوالي ١,٩٥ مليون فلسطيني.

ويتضع مما ذكر سلفا ان مصطلح «لاجيء» يطلق على جميع الفلسطينيين الذين هربوا او طردوا من اسرائيل (الخط الاخضر) خلال حرب التحرير (١٩٤٨) وكذلك على ابنائهم واحفادهم الذين ولدوا بعد ذلك، واما البند الحادى عشر من قرار الامم المتحدة رقم ١٩٤٨ الصادر في عام ١٩٤٨ (والذي يطلق عليه الفلسطينيون «حق العوده») فإنه ينص على الاتى: «يجب السماح للاجئين بالعودة في حالة رغبتهم في ذلك وبشرط ان يعيشوا في سلام مع جيرانهم، وسيتم دفع تعويضات لهؤلاء اللاجئين الذين لايرغبون في العودة وذلك عن فقدان المتلكات او عن الاضرار التي حدثت لهم وذلك حسب قواعد القانون الدولي».

لقد اقترعت الدول العربية ضد القرار وايضا اسرائيل ولكن الولايات المتحدة الامريكية ايدته والسؤال الذي يفرض نفسه الان هو: كم هو عدد هؤلاء؟ هناك عدة اراء في هذا الصدد حيث أن المصادر العربية أو الموالية للعرب تحاول أن تضخم الارقام واما المصادر الاسرائيلية فانها تحاول أن تقلص هذه الارقام، بقدر الامكان ويقول الفلسطينيون أن عدد الاجئين في عام ١٩٤٨ قد وصل الى ٨٠٠,٠٠٠ وأما الامم المتحدة فقد قدرت عدد اللاجئين الفلسطينيين في عام ١٩٤٩ بـ ٧٠٠,٠٠٠ لاجيء فلسطيني، اي نصف عدد السكان الفلسطينيين في ذلك الوقت. وقد اكدت مصادر اسرائيلية ان عدد اللاجئين كان ٦٠٠,٠٠٠ والسيؤال الذي يطرح نفسيه الان هو: كم عدد اللاجئين الان؟ ان التقديرات تتراوح مابين اربعة ملايين لاجيء (حسب التقديرات الفلسطينية) ومليون ونصف مليون لاجيء (حسب التقديرات الاسرائيلية) هذا وقد قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للامم المتحدة في عام ١٩٩٢، عدد اللاجئين بـ ٢,٧ مليون لاجيء، اي نصف عدد السكان الفلسطينيين، وفي الاشهر التالية لحرب التحرير مارست الولايات المتحدة الامريكية ضغوطها على اسرائيل من اجل الموافقة على اعادة ٢٥٠,٠٠٠ لاجيء وذلك كبادرة طيبة من

ناحيتها تجاه الفلسطينيين. وفي ربيع ١٩٤٩ واثناء انعقاد مؤتمر السلام (الفاشل) في لوزان وافق رئيس وزراء اسرائيل دافيد بين جوريون على اعادة مائة الف لاجيء. وقد رفض العرب هذا الاقتراح وبعد مرور فترة قصيرة الغت حكومة اسرائيل هذه البارده الطيبة.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم رفضت جميع حكومات اسرائيل الدخول في اي مفاوضات حول «حق العودة».

وعلى الرغم من ذلك فيانه بمرور الوقت سيميحت حكومة اسرائيل ولاسباب انسانية (لم شمل الاسر) بعوده ٥٠ ألف لاجيء فلسطيني الى داخل الخط الاخضر.

وفيما يتصل بعدد النازحين، فإن الفلسطينيين الذين هربوا من الضفة والقطاع خلال وفي اعقاب حرب الايام السته، فإن هناك تقديرات مختلفة حيث تدعى اسرائيل ان عددهم قبل ٢٨ عاما كان حوالي ٢٠٠٠,٠٠٠ وبعد مرور هذه السنوات ومع

زيادة عدد المواليد ف ان عددهم يصل الان الى ٥٠٠,٠٠٥ لاجى، وخلال الشمائية وعشرين عاما الماضية سمحت اسرائيل بعودة حوالى ٩٠٠,٠٠٠ نازح الى المناطق ويتحدث الفلسطينيون عن وجود حوالى ٤٠٠,٠٠٠ نازح فى عام ١٩٦٧ عندما كان يشغل منصب رئيس الدولة قال فى محاضرة عندما كان يشغل منصب رئيس الدولة قال فى محاضرة الفاها فى معهد ديان انه مع نهاية حرب الايام السته وعندما كان اول قائد عسكرى للضفة قاد بنفسه حملة لطرد ١٠٠٠٠ فلسطينى من الضفة الى الاردن عن طريق جسسر اللنبى بواسطة الاتوبيسات، وقد بدأ حملة الطرد او التهجير الترسيفير) من القدس، وكان المسئولون عن هذه الحملة من الناحية التنفيذية هما شلومو لهط ويعقوب سلمن. وعلى عكس اللاجئين الفلسطينيين الذين انتشروا فى جميع الدول العربية فان النازحين هربوا بأعداد كبيرة الى الاردن.

#### ارتس ۱۹۹۰/۲۶

### سوريا تنطلع الى الحولان

بولس

■ ساد لدينا مؤخرا رأى يقول ان الرئيس السورى، حافظ الأسد، قد اتخذ قرارا «استراتيجيا» حول استعدادة للسلام مع اسرائيل - ويبدو ان مسئولى الخارجية الامريكية قد عززوا هذا الرأى عندما تشكك نائب رئيس المخابرات العسكرية، العميد يعقوب عميدرور، فى هذا الرأى، جلب علينا النقد الشديد - ولم يؤد هذا الرأى الجدلى الى انهيار الروح المتفائلة التى تقول ان السلام بيننا وبين سوريا متعلق بالاتفاق حول الشروط، وليس بالضبط على الحالة المزاجية للأسد، غير المستعد باى حال من الاحوال للأعتراف بحق اسرائيل فى الوجود كدولة يهودية. هاهو نائب وزير الخارجية يوسى بيلين، وهو يتساءل عقا اذا كانت سوريا قد اتخذت حقا قرارا استراتيجيا بالتوصل الى سلام مع اسرائيل. من خلال الاحاديث الواضحة التى تتردد فى العالم العربى ادرك بيلين ان موضوع هضبة الجولان ليس مهما جدا للسوريين - ويتضح ان «المطلب السورى بهضبة الجولان، كجزء من سياسة الواجهة ضد اسرائيل، اهم للسوريين اكثر من الحصول على اجزاء فى الجولان او مفاوضات حقيقية حول الهضبة».

وقد اعرب وزير الخارجية شيمون بيريز عن رأى متشائم عندما قال (لا احد يعلم حقيقة ما الذي يريده الاسد).

من الذى يخاطر بمحاولة رفض رأى هذين المسئولين - بيلين وبيريز؟ الذى لايشك احد فى انهما من المتشائمين حول عملية السلام اذا كان هذان الرجلان يتشككان فى نوايا الأسد ويتنكران لما قالا هما منذ عدة شهور - فهل من الضرورى ان نسلم بسوء الحظ هذا؟ ورغم كل مايقال هنا، نسمع أصواتا أخرى من دمشق. فقد ذكرت صحيفة هاارتس أن صحيفة الحياة نشرت مقالا مفاده أن سوريا مهتمة فعلا بقضية الجولان وكتبت الصحيفة أن سوريا تضع امام اسرائيل ثلاثة مطالب وهى - الغاء قانون ضم هضبة الجولان وأن تعلن اسرائيل عن اعترافها بالسيادة السورية التامة فى الجولان، وأن تتعهد اسرائيل بالانسحاب التام بالشكل الذى سيتقرر فى المفاوضات.

لايتماشى ابراز هذه المطالب مع الرأى القائل بان سوريا غير مكترثة بهضبة الجولان، بل تفضل الوضع الراهن الذى يتيح لها مواصلة الاحتفاظ بالخط السياسى الذى يصور اسرائيل على انها عدو غير مرن. هل كل هذا يجعلنا نعتقد ان قضية هضبة الجولان حجر العثرة الذى يعرقل احراز تقدم في عملية السلام على المسار السورى؟ ربما مثلما كانت هناك مبالغ في تفاؤل بيلين منذ عدة شهور، يحتمل ايضا ان يكون تشاؤمه الحالى مبالغة في من مصلحة اسرائيل الا تكف عن محاولتها لدفع الحوار مع اصحاب السلطة في دمشة.

يمكن القول بان النزاع مع الفلسطينيين هو لب النزاع الذي بيننا وبين العالم العربي،



ولايجب أن نندم على اتفاقيتي أوسلو والقاهرة، ولكن حتى لو افترضنا أن بامكاننا أن نزيل الجليد الذي ساد بيننا مؤخرا وبين قيادة منظمة التحرير وطالما أن سوريا معادية لنا بسبب هضبة الجولان وتشجع حزب الله في جنوب لبنان - فإن اسرائيل لن تعرف الراحة ابدا لايمكن حاليا باية حال من الاحوال أن يناقش الكنيست مشروع قرار ينص على الغاء قانون الجولان الصادر عام ١٩٨١ باغلبية سبعين صوتا من الاعضاء فيجب اولا على حزب العمل ان يفرض انضباطا حزبيا على مجموعة العضو كهلاني. فإذا تم ترسيخ وتعزيز هذا القانون الذي أيده بعض اعضاء كتلة المعراخ في حينه. فإن سيقضى على أي فرصة لتحريك المفاوضات مع المسئولين السوريين.

يجب الا تترد اسرائيل في الاعتراف بالسيادة السورية على هضبة الجولان، وإذا أظهر السوريون استعدادا للموافقة على انسحابنا من الهضبة طبقا للشكل الذي سيتحدد في المفاوضات، يجب على الحكومة وقتها أن تتعامل مع هذه الصيغة على انها اساس لاى مباحثات اما صيغة اسحاق رابين، بانه يجب ان يكون الانسلطاب من هضلية الجولان مناسبا لعمق السلام الذي ستوقعه دمشق معنا، هي صيغة تعطى مؤشرا بعدم الحركة. لو وافق السوريون على حل اقليمي يبقى على جزء صغير من الهضبة في ايدي جيش الدفاع لكان هذا هو الحل الامثل، ولكن الفرص معدومة تماما

في أن يقبل الاسد مثل هذا الحل، كل ما يمكن أن نصصل عليه منه - ولايجب التسخلي عن هذا المطلب باي حسال من الاحوال - هو نزع سلاح الهضبة بمدورة لاتسمح للجيش السورى ابدا بان يهدد المستوطنات الاسرائيلية اما باقي الامور فيجب على اسرائيل ان تكون مستعدة للتفاوض حولها، مثل منع اى تهديد سورى لموارد المياه التي تحتاجها اسرائيل وحرية الوصول اليها اهم بكثير من استمرار وجود المستوطنات.

ليس المقصود بالتأكيد على ضرورة السعى للحوار مع سوريا هو أعطاء انطباع بانه من الافتضل لاسترائيل اهمال المسار الفلسطيني وتركه على جموده لفترة طويلة ولكن ستخطىء الحكومة خطأ شديدا لوسلمت بهذا الجمود المستمر على المسار السورى على طول الوقت سيكون هذا الامر اكثر خطورة من ذلك التعامل الصالى بيننا وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

فليقل الخبراء العرب مايقولوا عن الحالة النفسية لحافظ الأسد، ولكن حذار أن تتخلى اسرائيل عن أي جهود ذاتيه يمكن أن تعطى المزيد من الفرص لعملية السلام مع ذلك العدو الكامن في الشمال كذلك سيتعين عليها أن تكون مرنة في المواقف التي ثبت منذ مؤتمر مدريد أننا لن نستطع مواصلة التمسك بها بدون أن نعرض كل عملية السلام للخطر.

### الاعتبارات السورية لتحميد المسورة

۱۹۹۵/۲/۱۷

يعقوب ادلشتاين

الباحثون المتخصصون في دراسة شئون الشرق الشرق الشرق الشرق الشرق المساء ا الاوسط سواء في اسرائيل أو في الولايات المتحدة الامريكية خلال هذه الفترة الى تفهم وتحليل الاعتبارات التي تجعل سوريا تقدم على تجميد المسيرة السياسية مع إسرائيل. وتفيد

إحدى التصورات أن سوريا غير مستعدة لاحراز أي تقدم على درب التوصل الى اتفاقية سلام مع إسرائيل طالما أن هذه الاتفاقية ستكون محل تصويت الشعب في إسرائيل، وطالما أنه من الوارد أن يعارض الشعب الانساماب من هضبة الجولان

خاصة بعد أن وافقت سوريا مبدئيا على التوصل الى سلام مع اسرائيل.

وقد أوضع الأسد خلال حديثه مع بعض الشخصيات الدبلوماسية أنه يرى أن الزيارة التى قام بها الرئيس السادات الى القدس تعد بمثابة خطوة على درب الاستسلام، وأنه لن يسير على هذا الدرب نظرا لأن السير عليه يعد مساسا بكرامته القومية. ومن المرجح أن الأسد لن يقدم على مثل هذه الخطوة نظرا لأنه يعلم أن فرصته فى اقناع الاسرائيليين بالانسحاب من الجولان تكاد تكون معدومة.

ويجمع الباحثون ان الأسد لن يكتفى باسترداد جزء من الجولان فى مقابل السلام، أى أنه لن يتبع نفس الطريقة التى تم اتباعها عند إعادة شعب جزيرة سيناء الى مصر. وعلى خلاف ماحدث مع مصر فمن المحتمل ان يشرط الأسد السلام مع اسرائيل بحل انقضية الفلسطينية.

وفي ظل الفترة التي لا يعقد فيها الأسد أية أمال على قيام إسرائهل بإعادة هضبة الجولان ركز جهوده على المسار الأمريكي أملا أن تقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل لدفعها للتنازل عن الجولان، وأقدم الأسد على هذه الخطوة لأنه يعلم أن التفسير الأمريكي للقرار ٢٤٢ يتشابه إن لم يكن يتطابق مع تفسيره لهذا القرار. ولكن اقتراب موعد الانتخابات الامريكية تسبب في إرباك مخططاته، أضف الى هذا أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون غير مستعد للضغط على السرائيل فيما يتعلق بالجولان، وفي المقابل فهو يساند فكرة التوصل إي اتفاقية سلام بين الطرفين، وتجدر الاشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف بالقرار الذي اتخذته إسرائيل بشأن ضم الجولان.

وقد حذر الاسد خلال محادثاته مع بعض كبار المستولين الأمريكيين من أنه إذا لم يتحقق السلام مع إسرائيل في غضون عام فمن المحتمل أن تتخذ سوريا خطوة عسكرية واسعة النطاق ضد اسرائيل، وأن تتبنى الخيار العسكرى. ومع هذا فإن الأسد يضغط حاليا على اسرائيل من خلال منظمة حزب الله التي تمارس انشطتها الارهابية في الجنوب اللبناني.

ولم يستغل الأسد حتى الآن الخيار العسكرى، واستمر فى المفاوضات فى واشنطن نظرا لأن الظروف غير مواتية حاليا للخيار العسكرى.

وبضمسوص هذا الصدد فيهناك خيلافيات في الآراء بين

الضراء فيتصور بعضهم أن سوريا أضعف من أن تدخل في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وفي المقابل فإن البعض الآخر يرى أن سوريا قامت منذ عام ١٩٩١ بتشييد قوة عسكرية ضخمة. وقد استغلت سوريا المبلغ الذي حصلت عليه من السعودية والكويت في مقابل اشتراكها في حرب تحرير الكويت هذا المبلغ الذي قاربت قيمته مليارا دولار لشراء أسلحة هجومية استراتيجية حديثة فبالاضافة الى الدبابات والطائرات التي حصلت عليها سوريا من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفيا فقد حصلت على صواريخ سكود سي، وصواريخ بعيدة المدى يصل مداها الى مسافة ١٠٠٠كم، وقد حصلت على هذه الصواريخ من كوريا الشمالية.

ويتمثل الغرض من كل صنفقات الأسلحة التى حصلت عليها سوريا فى ردع اسرائيل ومنعها من مهاجمة دمشق، ودخول المفاوضات من وضع قسوى، والتلويح لاسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية بأن سوريا على استعداد للجوء الى الخيار العسكرى فى حال فشل مسيرة السلام. ومن هنا فإن سوريا مستمرة فى الحفاظ على صلاتها الوثيقة بايران، وبحزب الله فى لبنان من جهة أخرى.

وتبنت سوريا منذ عام ١٩٨٨ نهجا دبلوماسيا جديدا السترداد الجولان، ومع هذا فبالرغم من النجاح الذي أحرزته امريكا في إحضار سوريا الى مائدة المفاوضات فقد جلب الأسد احساسا بخيبة الأمل للإدارة الأمريكية إذ باءت كل المحاولات التي بذلتها الادارة الأمريكية لاقناع الأسد بالتحدث عن ماهية السلام الذي يقترحه، أو بادانة الارهاب بالفشل.

وقد أعلن خلال هذا الأسبوع أن وزير خارجية مالطة الذى قام بزيارة سوريا ذكر أنه استمع للمرة الأولى من الرئيس السورى حافظ الأسد أنه يعتزم التوصل أنى سلام على غرار أتفاقيات السلام ائتى تم التوصل اليها بين اسرائيل وبين كل من مصر والأردن.

وفيما يتعلق بجوهرة السياسة التي ينتهجها الرئيس الأسد فإنها تتمثل في محاولة استغلال الخيار السياسي لدفع اسرائيل للانسحاب من الجولان دون اللجوء الى الخيار العسكري، وإن كان الأسد لايستثنى العمل على أزعاج اسرائيل من خلال منظمة حزب الله.

وإذا تم التوقيع على اتفاقية سلام مع اسرائيل فإن هذه الاتفاقية ستلقى معارضة شديدة من قبل المستوطنين الاسرائيليين في الجولان الذين يعربون حاليا سواء في



اسرائيل أو في واشنطن عن معارضتهم لفكرة تقديم تنازلات لسوريا. وكما هو معروف فإن تعداد المستوطنين في الجولان يقدر بثلاثة عشر ألف مستوطن، ولهم العديد من المؤسسات الاقتصادية الراسخة.

وإذا كان البعض يدعى حاليا انه لم تعد هناك أية قيمة استراتيجية للأرض في الحروب التي ستقم في المستقبل إلا أن الحروب التي نشهدها حاليا في يوغسلافيا والشيشان تثبت أن الأرض تعد ذأت قيمة أمنية قصرى.

وفيما يتعلق بمسألة تغيير الحدود فإن البعض يدعى أنه من المكن تغييرها كماحدث في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومع هذا فإنه لم يتم تغيير هذه الحدود إلا بعد أن ظهرت العبديد من المعطيات الجبديدة على أرض الواقع. وفي

واقع الأمر فإنه لاتوجد أية مستوطنات عربية في الجولان اللهم سوى بعض القري الدرزية التي ينظم سكانها بعض المظاهرات للحفاظ على الخيار السورى في حالة انسحاب اسرائيل من الجولان.

ويدعى المستوطنون في الجولان انهم لم يصبعدوا للجولان بموجب ای أمر عسكری، كما انهم لن ينزلوا منها بموجب أي أمر، وأن المهمة التي أخذوها على عاتقهم والتي تملثت في استيطان الجولان لم تكن مرتبطة بفترة زمنية محددة ذات صلة بمسالة تحقيق السلام، وأن هذه المهمة كانت مهمة أبدية، يتمثل الهدف منها في الحفاظ على منطقة على قدر كبير من الأهمية لأمن إسرائيل.

# معظم الشعب متمسك بالجولان

1490 / Y / TT

يعقوب ادلشتاين

■ حينما رفض حزب العمل قيام عضو الكنيست افيجدور كهلانى بتقديم مشروع قانون الى الكنيست يقضى بعدم الانسحاب من الجولان الا بموافقة ٥١٪ من جمهور الناخبين في اسرائيل او ٧٠ عضو الكنيست، فإن هذا الموقف قد كشف عن حقيقة السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء رابين، ووزير الخارجية شمعون بيريز تلك السياسة التي ستؤدي الي الانسسماب من الجولان. ولو لم تكن الاجابة بنعم فليس هناك اى سبب منطقى يدفع الحزب الى رفض مقترحات عضو الكنيست كهلاني، خاصة ان هذه المقترحات لاتدعو الى رفض الانسحاب قدر ماتدعو الى اتخاذ قرار يعبر عن رأى غالبية الشعب.

وقد ادعى رابين «نتمتع بالأغلبية في الكنيست، ويحق لنا اتخاذ القرارات بخصوص جميع الأمور بما فيها تلك القضية الخاصة «بالجرلان» ولكنه تجاهل بالكامل حقيقة ان حكومته لاتتمتع بغالبية مستقرة في الكنيست، كما أن حكومته تعتمد على الأقل على تأبيد خمسة أعضاء كنيست يعربون صراحة

عن تضامنهم مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى شخصين لايتمسكان بالبقاء في الحزب إلا في مقابل الحصول على منصبى وزير ونائب وزير بالحكومة، بل ويشكل كل منهما كتلة في حد ذاته.

وعالاوة على هذا فقد أعلن رئيس الوزراء إستحاق رابين خلال تلك المناقشة العاصفة التي شهدتها كتلة الحزب في الكنيست أن موقف حزب العمل يتسق مع تعهداته التي قدمها لجمهور الناخبين، ولكنه نسى كما يبدو انه قد وقف مع افيجدور كهلاني عشية انتخابات الكنيست واعلن «أن كل من يقترح الانسحاب من الجولان فإنه على استعداد للتخلى عن سلامة وأمن دولة إسرائيل»، كما أنه تعهد ليس فقط امام سكان الجولان، بل وامام جمهور الناخبين انه لن يوافق على الانسحاب من هضبة الجولان،

وقد أصاب افيجدور كهلاني كبد الحقيقة حينما ذكر خلال تلك الجلسة التي عقدتها كتلة حزب العمل بالكنيست حينما اشار إلى أنه يرى من الواجب الالتزام بالتعهدات المقدمة

للناخبين والتى مفادها عدم الانسحاب من الجولان، واضاف ان رئيس الوزراء رابين قدم هذا التعهد ايضا، وأنه يحق له بالتالى المبادرة بسن قانون يهدف الى منع الانسحاب من الجولان.

ويرفض معظم الشعب الانسحاب من الجولان، وتفيد استطلاعات الرأى العام التي تجرى اسبوعيا أن ٧٠٪ من جمهور الناخبين في الدولة لايسلم بسياسة الانسحاب من الجولان، تلك السياسة التي تتبناها الحكومة.

ومن هنا فليس من المكن أن نتصبور اتضاد الحكومة لقرارات مخالفة لرأى الغالبية، وإذا كان رابين يؤمن حقا أن غالبية الشعب تؤيد سياسته فلماذا يرفض أذن أجراء استفتاء يتم بمقتضاه عدم الموافقة على الانسحاب من الجولان الا بعد موافقة ١٥٪ من جمهور الناخبين المسجلة اسماؤهم في السجلات الانتخابية. وإذا كان مقتنعا بأن غالبية أعضاء الكنيست يؤيدونه فلماذا يرفض الأخذ بالاقتراح الداعى الى عدم الانسحاب من الجولان الا بعد الحصول على موافقة سبعين عضو كنيست أي ثلثى أعضاء الكنيست.

والاجابة على كل هذه التساؤلات بسيطة للغاية وهى أن رابين لايحظى بتأييد غالبية الشعب، أو بغالبية اعضاء الكنيست، ولذلك فهو يقاتل بشراسة لمنع تقديم هذا القانون الذى سيمنعه من الانسحاب من الجولان، وعلى خلاف رغبة الشعب.

وعلاوة على هذا فبدلا من عقد مناقشة موضوعية مع نواب البرلمان الخمسة من حزب العمل والذين يطالبون بالحصول على تأييد غالبية الشعب قبل الانسحاب من الجولان فإنه يتهم بالاشتراك مع رفاقه با لحزب هؤلاء الاعضاء بأنهم يتبنون نهجا عنصريا يهدف الى منع عرب اسرائيل من الاشتراك في اتخاذ القرارات.

وفى الواقع فإن هذه المقترحات ليست ذات صلة بالعنصرية حيث انه يتم فى حالات عديدة بأراء الغالبية فى الكنيست، ومن هنا ففى حالات عديدة يستلزم الأمر الحصول على تأييد ٦١ عضوا بالكنيست، أى كما حدث عند تغيير الطريقة الانتخابية، أو عند تقديم موعد الانتخابات.

وعلاوة على هذا فإن القرارات التي يتم اتضادها في بعض

المؤسسات الاقتصادية لايتم تنفيذها الا بعد الصصول على تأييد ثلث الاعضاء، ومن هنا فمن الأحرى أن يتم الأخذ برأى الأغلبية عند الاقدام على اتخاذ قرار مصيرى بشأن سلامة وأمن دولة اسرائيل، إذ لا يكفى في مثل هذه الصالة الأخذ برأى الأقلية.

ومع هذا فإن حزب العمل لايعطى آذانا صاغية للأمور التي تتسم بالمنطق خاصة تلك الأمور التي تعارض سياسة الانسحاب التي تتبعها الحكرمة، وحينما رفض العمل قيام خمسة من نوابه في البرلمان بالعمل وفقا لما يميله عليه ضميرهم فإنهم يتجاهلون على هذا النحو القواعد المتبعة في الأنظمة الديمقراطية، بل ويتخذون اجراء يناقض موقف الغالبية في الكنيست. ولو كان حزب العمل أتاح لنوابه الخمسة العمل وفقا لما ورد في برنامج الحزب الذي نشر عشية الانتخابات، والذى صدق عليه مؤتمر الحزب، لكان الحزب قد اكتشف أنه لايتمتع بتأييد غالبية الكنيست. ومع هذا فإن قادة حزب العمل الذين لايتوقفون عن التحدث عن الديمقراطية يتصرفون على نحو ديكتاتوري بغرض تشويه الديمقراطية. وقد ذكر عضو الكنيست افيجدور كهلاني عند تعقيبه على التصويت الذي تم داخل الصرب «ان الصرب قد أغلق الباب في وجهه» ولكنه سيبدأ في البحث عن نافذة للتعبير عن آرائه حتى يصبح مخلصا لناخبيه.

ويمكننا هنا افتراض انه اذا تم ايجاد اعضاء كنيست يقومون بطرح المقترحات التي طرحها كهلاني التي تعبر عن رأية وعن رأي رفاقة الاربعة في حزب العمل فإنه لن يضم صوته فقط اليهم وإنما سيقوم الخمسة اعضاء بالتصويت لصالح مقترحات القوانين. وقد ذكر احد هؤلاء الاعضاء «أنه اذا أيد حزب العمل الانسحاب من الجولان فلن اجد لنفسي مكانا في الحزب». ووفقا لهذا الأمر يمكننا تصور أنه بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها رابين وبيريز والتي ستؤدى الى الانسحاب من الجولان هذه المحاولات ستواجه غالبية بالكنيست بمقدورها احباط مخططاتهما.

ويحق لغالبية الشعب فقط تقرير مصير الجولان، ولايجب أن يكون مصير الجولان مرتبطا بقرار حكومة الأقلية التي تبدر في صورة من يتحدث باسم الغالبية.





القام المسادر الاسرائيلية في العاصمة الامريكية واشنطن منذ بضعة ايام ان مندوبي اسرائيل في واشنطن يرون ان موضوع المساعدات الاغنصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الى الأردن والفلسطينيين يدخل في إطار اهتماماتهم.

وفيما يتعلق بموضوع المساعدة الاقتصادية لمصر فقد ذكرت هذه المصادر أن اسرائيل لاتعمل على نمو محدد المعالم لصالح مصر، كما أنها لاتعمل في نفس الوقت ضدها.

ويتمثل الموقف الرسمي الذي تتبناه اسرائيل بشأن المساعدات الاقتصادية في أن الأموال الامريكية تعد على قدر كبير من الاهمية خاصة في ظل هذه الفترة التي تتعرض فيها مسيرة السلام الى بعض العثرات، وأنها تعد عاملا هاما للغاية لابقاء مسيرة السلام على قيد الصاة.

وبخصوص الأردن فمن المثير التعرف على رؤية المصادر الاسرائيلية في واشنطن لهذه الدولة خاصة بعد أن وقعت على اتفاقية السلام مع اسرائيل.

ووفقاً لرؤية هذه المصادر فإن الأردن بعد بمثابة ثروة استراتيجية بالنسبة للأمريكيين، وتظهر هذه الرؤية ان الحكومة الاسرائيلية في القدس فقدت احساسها بالنسبة والتناسب إذ تحث الحكومة الأمريكية للتعامل مع العاهل الاردني الملك حسين بوصفه «ثروة استراتيجية».. هذا الملك الذي أيد - أبان حرب الخليج التي تساقطت فيها صواريخ سكاد على المدن الاسرائيلية - الرئيس العراقي صدام حسين، ولم يتراجع عن موقفه هذا بالرغم من كل الضغوط التي تعرض لها من الولايات المتحدة. الأمريكية.

وفى الوقت الحالى فإن الحكومة الاسرائيلية تقوم عبر وزرائها ومبعوثيها ومسئوليها بالسعى من أجل الحصول على مزيد من المساعدات للدول العربية ولياسر عرفات.

وبخصوص هذا الصدد فقد ذكر السيناتور الامريكي جيس هيلمز رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وفي اطار حديث أجرته معه مجلة الشرق الأوسط أنه حينما أخبره رابين بأنه يتفهّم دواعي تخفيض حجم المساعدة الأمريكية المقدمة لاسرائيل فإنه رأى أنه ليست هناك حاجة لارجاء بحث موضوع تخفيض حجم المساعدة المقدمة لاسرائيل، وانه من المكن العمل على تخفيض حجم هذه المساعدة على نحو تدريجي، والعمل تدريجيا على الغاء الديون الاسرائيلية.

وعند بحث موضوع المساعدات الخارجية التي ستقدمها الولايات المتحدة في غضون



السنوات القليلة القادمة لاسرائيل وللعرب فليست هناك أية اهمية لقضية ماإذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي سيبحث في جلسته القريبة موضوع تخفيض حجم الساعدة المقدمة لاسرائيل.

ومن المحتمل أن يتم أرجاء بحث مثل هذا الموضوع في المرحلة الأولى من المداولة التي سيقوم بها مجلس الشيوخ، ومع هذا فإن الخطر الذي تتعرض له اسرائيل خاصة في ظل هذه الفترة التي تتولى فيها حكومة يسارية مقاليد الحكم يكمن في أن الأدارة الأمريكية في وأشنطن تعرب عن موافقتها على تقديم المساعدة الى الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بل وتقديمها في المستقبل الى سوريا. وفي المقابل فإن موضوعي المساعدة الامريكية لاسرائيل وامكانية تخفيضها لايثيران على الاطلاق اهتمام هذه الحكومة.

اليهود لايشعرون بارتياح

وقد قام خلال الايام القليلة الماضية وفد يضم اعضاء مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الامريكية ومندوبين عن الطوائف اليهودية في فرنسا وانجلترا وكندا بزيارة الاردن. والتقى اعضباء الرفد خلال زيارهم بالعاهل الاردنى المك حسين ووفقا لما نشرته صحيفة واشنطن تايمز فقد تحدث مارفين هاير مدير مركز فيزانطال بالولايات المتحدة باسم الوفد قائلا خصوص المساعدة الامريكية المقدمة للاردن «يؤسفنا انه قد غمرت الولايات المتحدة في اعقاب الحرب الباردة موجه جديدة من القومية والعزلة وقد كأن وفدنا منذ اسبوع مضى في واشنطن التي يطالب فيها الجمهوريون بان تقلل الولايات المتحدة من حجم دورها في حل القضايا الخارجية، وبأن تتولى مزيدا من الاهتمام بحل قضاياها الداخلية ولانشعر بالارتياح ازاء موقف اعضاء الكونجرس، وتعتقد أن مثل هذه السياسة ستعاقب كل من اخذوا على عاتقهم كل المخاطر من اجل السلام، وتعتقد أن من اتخذوا قرار السلام يستحقون التأبيد الامريكي.

ويعبر ماقاله مارفين هاير عن موقف تلك المنظمات اليهودية الامريكية المؤيدة لمواقف الحكومة الاسترائيلية الصالية هذا بالرغم من انها تعلم ان مواقف الحكومة الاسرائيلية لاتحظى دائما بتأييد غالبية اعضاء هذه المنظمات.

وفي الواقع فإن هذه المنظمات اصبحت وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تتخذ القرار للحكومة الاسرائيلية، ومن الصعوبة بمكان الآن القول إن مؤتمر الرؤساء اليهود يمثل

الرأى العام اليهودي في الولايات المتحدة الامريكية.

وحينما التقي اعضاء مؤتمر رؤساء المنظمات مع نائب وزير الخارجية الاسرائيلي يوسى بيلين سرعان ماتبينوا قصر الرؤية التى تتبناها الحكرمة بشأن تقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات.

ونظرا لأن بيلين يشعر وعلى مدى الاسابيع القليلة الماضية ان اتفاقية ارسلو التي صنعها بيديه قد أصبحت على شفا الهاوية فإنه يحاول حاليا التمسك بأي شيء للحيلولة دون انهيار مسيرة السلام، ومن هنا فهو يعمل بالاشتراك مع بيريز من أجل حشد الأمول من المصادر الاجنبيه وخاصة من الولايات المتحدة الامريكية لصالح عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية

وتجدر الاشارة هنا الى ان مارتين كلين رئيس منظمة صبهيوني امريكا أعرب خلال هذا اللقاء عن معارضته للسياسة التي تنتهجها الحكومة في مسيرة السلام، وعن أن عرفات ليس اهلا للثقة وأنه لايحترم التعهدات، ومن هنا فقد ألقى كلين بظلال الشك على جدوى المسيرة السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد عقب بيلين بغضب على ماقاله كلين فذكر «إن قضية ما إذا كان عرفات ينفذ بنود اتفاق اوسلو أم لا لاتخصكم، وليست ايضا من اختصاص المنظمات اليهودية أو الكونجرس الامريكي او اية دولة في العالم سوى استرائيل، فقد وقعت اسرائيل على هذا الاتفاق، ومن هنا يحق لها فقط أن تقرر متى يمكنها وعلى اى نحو مطالبة عرفات بأن يتصرف على نحو معین».

ويتضبح مما تقدم أن سبب ثورة بيلين نابع من أحساسه هو ورفاقه بالحيرة، ومن هنا فليست هناك حماقة اكبر من قيام اسرائيل فقط بتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاق هذا في الوقت الذي لاينفذ فيه عرفات الالتزامات الخاصة به ويكمن وجه الغرابة في ان الحكومة الاسرائيلية تبذل كل مافي وسعها لتشجيع الجهات الاجنبية على دفع مئات الملايين من الدولارات لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تستخدم هذه الأموال لتمويل بعض العمليات المعادية لاسرائيل ومن الواضيح انه لم يعد هناك اى وجود للفهم السياسي، وأنه قد حلت محلة الحماقة السياسية.

بيريز يسعى للحصول على مساعدة للعرب:

وقد قام وزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز منذ شهر وسي



مضى بزيارة للولايات المتحدة الامريكية، ويلاحظ كل من حرص على متابعة جدول اعمال بيرز في اللقاءات العديدة التي عقدها مع مسئولي الادارة الامريكية في واشنطن، ومع الشخصيات السياسية في الكونجرس الامريكي، ورجال الاعلام أن بيريز كرس جزءا كبيرا من وقته لاقناع الاخرين بأهمية تقديم دعم اقتصادي ومالي لياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وحينما سئل بيريز عن الدواعى التى تجعله يبدو فى صورة سفير لياسر عرفات يقوم نيابة عنه بجمع الاموال لصالح السلطة الفلسطينية فقد حرص على أن يوضح وإن كان لم يقنع أحد حقيقة أن حركتى حماس وجهاد الاسلاميتين تتزعمان حركة المعارضة لياسر عرفات واتفاقية السلام، وانهما يحظيان بتأييد السكان نظرا لقسوة الوضع الاقتصادى السائد فى غزة.

وعلى ضوء هذا التحليل فهو يرى أنه لن يصبح من المكن تقليص حجم التأييد المقدم للمنظمات الارهابية ، والاستمرار في مسيرة السلام الاعن طريق قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم اقتصادي يسهم بدوره في الارتقاء بالاوضاع المعيشية للعرب المقيمين في المنطقة التابعة لسيطرة عرفات.

وقد اخطأ شيمون بيريز مرة أخرى حينما تطرق الى موضوع السلام مع الفلسطينيين، وقد ارتكب هذا الخطأ نظراً لأنه تصور أن المساعدة الاقتصادية هي الأمر الوحيد الذي سيتيح لعرفات فرصة البقاء، وحقا فليست هناك أية فرصة لسيرة السلام مادامت القضية كلها منصبة على مسألة تقديم الدعم المالي لعرفات حتى يصبح بمقدوره مواجهة الارهابين، وبسط نفوذه على الاراضي.

وعند بحث موضوع على هذا القدر من الجدية، أى موضوع مساعدة الفلسطينيين فمن الواجب الايتم الاعتماد على الشعارات البراقة بقدر مايتم الاعتماد على الحقائق ودلالاتها. وحينما يذكر بيريز أنه من المكن القضاء على الارهاب عن طريق اغداق الاموال على منظمة التحرير الفلسطينية فإن هذا

الموقف لا يعدو عن كونه شعارا براقا وإذا كان يمكننا هنا التسليم بأن عرفات في حاجة حقا الى الأموال الا إنه لا يعتزم استخدام هذه الأموال للارتقاء بالأوضاع المعيشية لسكان غزة واريحا وانما لمحاربة الارهاب.. كما أن عرفات يرغب في الحصول على مليارات الدولارات لتقوية نفوذه ونفوذ منظمة التحرير الفلسطينية بأى وسيلة كانت، وبما يتماشى مع قراره الشخصى.

وفيما يتعلق بموقف الدول التى اعربت عن استعدادها عن منح ستمائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية فى العام الأول فان هذه الدول لم تسدد سوء جزء من هذا المبلغ، وتكمن اسباب هذا الأمر فى إصرار عرفات على الحصول شخصيا على هذه الملايين.

وعلاوة على هذا فإن عرفات يرفض قيام آية جهة بالاشراف على الأموال، ومن الواضيح أنه لن تقدم آية جهة كانت على دفع الأموال للمنظمة طالما أن جو الفسياد يسبود في داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

وعند النظر الى الطريقة التى تم التعامل بها مع الأموال التى حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية يتضع لنا كيف تعاملت المنظمة مع مليارات الدولارات فقد قامت المنظمة بتعيين خمسة عشر الف جندى فلسطينى بدلا من ثمانية الاف جندى، هذا العدد الذى تم الاتفاق عليه فى اوسلو، ولذلك فقد انفق عرفات مايربو على المائة مليون دولار، كما أنفق اموالا طائلة على تعيين آلاف الموظفين الذين لايفعلون أى شىء صوى الحصول على مرتباتهم فى مقابل الاعراب عن تأييدهم لعرفات.

ومن الواضع ان مثل هذا النهج لن يساعد على الارتقاء بالاوضاع المعيشية للسكان، ولن يسهم في تقليص تأييد السكان لحركتي حماس والجهاد الاسلاميتين.

ومجمل القول إن الانشطة التي يقوم بها بيريز لجمع الأموال لصالح منظمة التحرير الفسلطينية تبرز وعلى نحو بالغ الوضوح أن الحكومة الاسرائيلية فقدت الطريق، وهذا بعد أن فشلت مسيرتها السلمية.

تقصرير الفصريق الإستساري الاقتصادي الى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني الجانب الفلسطيني

في مطلع عام ١٩٩٢ دعا وزير المالية السيد/ امرون ابرهام شوحاط ومدير عام الوزارة السيد/ امرون يوجل، البروفيسور حاييم بن شاحر لاعداد وثيقة اقتصادية تساعد في بلورة سياسة الحكومة في المفاوضات الاقتصادية مع الفلسطينيين وبناء على هذه الدعوة تم تشكيل الفريق الاستشاري الاقتصادي، وشرع في العمل. وقدم الفريق توصياته للحكومة عن طريق لجنة وزارية برياسة أمرون يوجل الذي قدم هذه التوصيات في

صبيغتها النهائية الى الحكومة في يوليو ١٩٩٣.

وبعد ذلك بعدة اسابيع تم توقيع أتفاق المبادى، بين اسرائيل والمنظمة، وعقب التوقيع تشكلت أطقم ادارة المفاوضات السياسية والاقتصادية. وترأس وزير المالية الطاقم الاقتصادى الى المفاوضات التي جرت في باريس.

ودخلت أسرائيل المفاوضات الاقتصادية وهي مزودة بوثيقة فريق المستشارين ونتيجة لذلك كانت اسرائيل مهيئة لادارة المفاوضات من خلال موقف متبلور سلفا في رؤية واضحة للاهداف، وتوقع مسبق للمشكلات و الصعوبات وكيفية التغلب عليها وحلها.

لقد كان الفريق الاستشارى الاقتصادى مطالباً أمام الحكومة بوجهات نظر اقتصادية واضحة بشأن اتفاقات الحكم الذاتى، وبلورة الخطوط السياسية فى أربعة مجالات تتعلق بما ستكون عليه العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل وسلطة الحكم الذاتى المستقلة هى: العمل، التجارة، الضرائب، والعملة وقد تشكلت أربعة طواقم للنظر فى هذه الموضوعات، وتولت تنسيق العمل بين هذه الطواقم لجنة مختصة تولى البروفيسور/ حاييم بن شاحر رئاستها.

وشارك في الأطقم المختصة ولجنة التنسيق، ممثلون من وزارة المالية وبنك اسرائيل، والادارة المدنية، وشعبة القانون الدولي بالنيابة العسكرية، كما شارك ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والعمل كل في الطاقم المتصل بمجاله.

وتأتى المبادى، العامة لنظام العلاقات الاقتصادية المطلوب، نابعة من التوصيات التى تحددت لعمل الفريق الاستشارى فى ظل غياب الحدود الطبيعية (باستثناء ما تفرضه الضمانات الامنية) بين المناطق واسرائيل فى اطار اتفاق الحكم الذاتى، والرغبة فى ضمان حرية حركة التجارة واليات الانتاج بينهما. ومثل هذه الحركة الحرة هى بالفعل البديل الاقتصادى الأفضل سواء بالنسبة لاقتصاديات المناطق او لاسرائيل.

وقد جاءت أهم وجهات نظر وتوصات الفريق الاستشارى الاقتصادى وطبقا لما تمخضت عنه مشاورات لجنة التنسيق مع كل من الطواقم المتخصصة بحسب مجالها على النحو الآتي

### اولًا: تشغيل عمال من المناطق داخل اسرائيل. .

في هذا المجال رأى الفريق الاستشاري انه من الناحية الاقتصادية الخالصة، هناك مزايا واضحة لحرية دخول عمال من المناطق الى اسرائيل. حيث ان تشغيلهم سيرفع معدل الدخل العام للاسرئيليين في ظل انخفاض اجور عمال المناطق. وهي ميزة لاتتوفر من تشغيل عمال اجانب اخرين ان عمال المناطق. في اغلبهم يتوجهون ـ الى منازلهم وأسرهم في المناطق، وبالتالى يتوفر لاسرائيل تكاليف الاسكان والخدمات والبنية الاساسية المطلوبة لتشغيل عمال

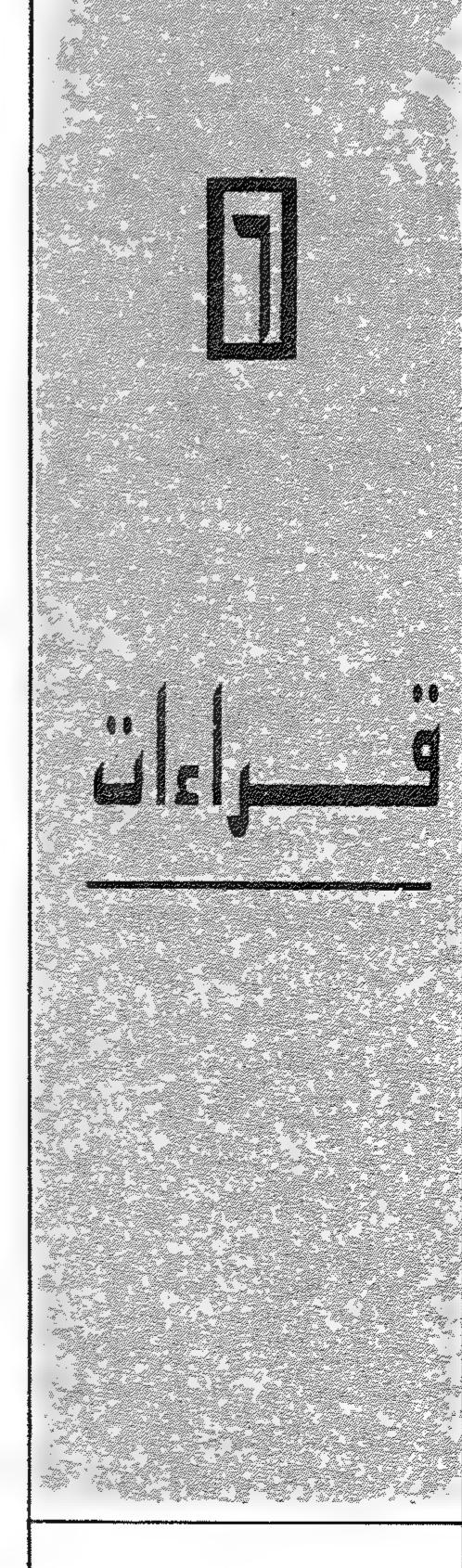

דין וחשבון

צוות הייעוץ הכלכלי למשא-ומתן המדיני

יולי 1993



من بلد بعيد، بالاضافة الى انعدام الظواهر الاجتماعية التي تصاحب عادة العمال من خارج البلاد.

فلاعتماد على عمال أجانب له انعكاسات اجتماعية وثقافية سلبية تضاهى ميزاته الاقتصادية. ولأن تشغيل عمال المناطق ينطوى ايضا على اخطار أمنية منها على الاقل حوادث الطعن بالسكاكين ضد مواطني اسرائيل، فانه يجدر بنا ان ننظر في خفض عدد عمال المناطق في اسرائيل خلال مرحلة الحكم الذاتي المؤقت. وسيؤدى توفر فرصل عمل أكثر في المناطق نفسها الى تضاؤل الضغط الواقع من سكان المناطق للعمل في استرائيل.

واذا ما اصبح دخول عمال بعد اقرار ترتيبات الحكم الذاتي، دخولا حرا، فيجب ان يكون لكل عامل تصريح عمل داخل اسرائيل، هذه التصاريح ستصدرها ادارة خدمات التشغيل في اطار ضمانات وشروط امنية محددة، حيث يكون العامل مضطرا لاثبات صلته بصاحب عمل اسرائيلي محدد. وتجنبا لاصدار تصاريح عمل دونما استخدام، ولتقليل عملية الكسب منها نسبيا، سيتم تحصيل رسوم تصريح عمل تعاد للعامل اذا أعاد التصريح قبل انتهاء مدته.

ويقترح الزام مستخدمي عمال من المناطق برسوم من ٢: ٤٪ من الأجر المدفوع لهم، مقابل ماستتعرض له الظروف الاقتصادية من جراء وجود هؤلاء العمال في اسرائيل وهذه الرسوم مع خصم ماسبق، ستقلل من التميز النسبي لتشغيل عمال من المناطق، مقابل العمال الاسرائيليين.

والسباب غير اقتصادية، اذا ماتقرر الحد من تشغيل سكان المناطق الى مستوى أقرب لما هو عليه الآن، ولنقل ٦٠ الف شخص، يجب أيجاد حل لمشكلتين: اخيتار العمال الذين سيسمح لهم بالعمل في اسرائيل من اجمالي المعروض منهم. وتحديد أو تخصيص اصحاب الأعمال الذين سيطلبون استخدامهم. وفيما عدا الاعتبارات الامنية، يجب تحديد شروط تفصيلية أخرى للعمال، مثل السن والجنس والحالة الاجتماعية والمهارة وخبرة العمل في اسرائيل. وعلى اسرائيل ان تحتفظ لنفسها بالحق في كيفية منح التصاريح لسكان الضفة او سكان قطاع غزة.

ثانيا: ترتيبات التجارة بين اسرائيل والمناطق

العلاقات التجارية التي ستسود بين اسرائيل والمناطق ستكون ذات تأثير متراضع نسبيا على الاقتصاد الاسرائيلي، في حين أن الأثر الأكبر سيكون على اقتصاديات المناطق نفسها، لذلك يجب التدقيق في حجم العائد الاقتصادي في المناطق وعدد السكان الذين يتوقع ان يعملوا في اسرائيل مع تجنب الانعكاسات السلبية المحتملة على الاقتصاد الاسرائيلي والتزاماته الدولية. وتبقى هناك أهمية واسعة لانضمام اقتصاد كالذى تتميز به المناطق الى وحدة اقتصادية أكبر.

حيث أوضحنا أن التصدير وحده وبمعدل كبير يستطيع أن يضمن نمو ملموسا في مستوى المعيشة لسكان المناطق. فتصدير المنتجات هو البديل عن تصدير العمالة، حتى تستوعب المناطق سكانها الذين يعملون في اسرائيل اليوم، ومع ذلك يتوجب ايجاد مستثمرين يقومون بانشاء المسانع التي ستكون بمثابة البداية لاقامة اسواق لمنتجاتها ولاشك ان السوق الأكبر والأقرب لها هو اسرائيل، التي تفوق وارداتها كل واردات الدول الشلاث الاخرى المجاورة للمناطق (محسر والأردن وسوريا معا).

ومن ناحية العائد الاقتصادى للجانبين، فإن الترتيب الأكثر جدوى هو ايجاد سوق مشترك بين المناطق واسرائيل لاتقوم فيه أي معوقات أمام حرية الحركة بالنسبة للتجارة والخدمات والعمالة ورأس المال، غير ان تسمية سوق مشتركة بهذا الشكل قد لايتفق مع الاتجاه الى وقف تزايد حركة العمال بالمناطق في اسرائيل او حتى تقليلهم.

بالنسبة اقتصابيات المناطق، فالحل الأفضل يتمثل في اطار أكثر رحابة لمنطقة تجارة حرة، ليس بها رسوم جمركية بين اسرائيل والحكم الذاتي على ماينتجه احدهما ويصدره للأخر. ولكن كل منهما يتمتع بحرية فرض الرسوم الجمركية المناسبة على مايرد اليه من دول العالم الأخرى. ومثل هذا الترتيب يفتح للمناطق السوق الاسه ائيلية امام صادراتها، وفى الوقت نفسه يعطيهم حرية الحصول على وارداتهم من أسواق أرخص من السوق الاسرائيلية والذي يقيدهم برسوم جمركية في الوقت الحالي. وفي حال اسقاط أية حواجز اقتصادية بين اسرائيل والمناطق، فأن رسوما جمركية على مايتم استيراده من اسرائيل عن طريق المناطق، سيجعل الاستيراد المباشر من بقية دول العالم الى اسرائيل امرا لامفر منه. كما أن ذلك سيفرغ نظام رسوم الاستيراد الاسرائيلي من محتواه.

والحل الأمثل لاسترائيل وريما الوحيد المتناح في ضدوء التوجهات السياسية المطروحة هو توحيد الرسوم الجمركية، والذى في ظله فان المنطقة الجمركية بينهما ستكون بلارسوم والمعوقات امام الاقتصاد، وسيحل محل ذلك سوق مشتركة

ان اتساع رقعة الارتباط بين اقتصاد المناطق واسرائيل من شأنه أن يؤدي الى التوسيع في مجالات معينه في المناطق على حسباب مايقابلها في اسرائيل. وحتى لاتضار السياسة الاسرائيلية في مجالات مثل الشحن او التوحيد القياسي والصحة العامة والبيئة، فيجب ان تطبق القوانين المتصلة بها ايضًا في المناطق خاصة على المنتجات التي من المنتظر ان تصدرها المناطق الى اسرائيل، وسيتطلب اجراء توحيد الرسوم الجمركية مع المناطق أن تعمل سلطة الحكم الذاتي باتفاقات التجارة الدولية التي تشارك فيها اسرائيل. ويتطلب

اتخاذ هذه الخطوة موافقة الدول المعنية بالأمر ويمكن بمساعدة خبراتنا ان تأتى هذه الموافقة بسهولة.

ثالثا: الترتيبات المالية..

ان الترتيبات المالية المطلوبة في اطار اتفاقات الحكم الذاتي قد انبثق معظمها مما تم اقتراحه لحركة العمالة والعلاقات التجارية بين اسرائيل والمناطق.

ونظرا لقصد المسافة بين جميع الاماكن في المناطق وبين اسرائيل، فإن كمية المواد المنقولة وجودتها، من المتوقع أن تؤثر على سبقف الرسوم الجمركية المفروضية في اسرائيل وعلى العمليات التجارية بداخلها وكذلك فيما بينها وبين المناطق. كما ان انعكاسيات السياسة المالية للحكم الذاتي المؤقت ستكون اكثر تاثراً في ظل حركة التجارة والمواد الضام بين المناطق واسترائيل.

واذا مااقتصر اقتصاد مناطق الحكم الذاتي على مصادر تمويل مستقلة به، فلن يجد الا الاهمال من جانب الاقتصاد الاسترائيلي عموماء ومن شنأن اعتمادهم على المساعدات الخارجية ان يكون مفيدا ايضا لاسرائيل، التي ليس هناك مايقلقها من جراء ازدياد ميزانية الحكم الذاتي، أو من سبل تمويله سواء عن طريق قروض خارجية أو استثمارات داخلية، حيث أن اسرائيل لن تلعب دور الضامن لهذه القروض بأي حال من الأحوال.

غير ان سياسة الرسوم الجمركية للحكم الذاتي، يمكن أن تؤدى بالمقابل، الى الحاق الضرر باقتصاد اسرائيل الذي لن يكون متقيدا بالنمو النسبي لاقتصاد المناطق، فإذا لم تتغير واردات المناطق من الخارج بالرسوم المضيفة على الواردات الاسرائيلية، فمن المحتمل، أن تدخل وأردات أسرائيل من دول العالم عن طريق المناطق، لتتجنب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الاسرائيلية وبالتالى تضييع هذه المبالغ على

وحتى لاتتحول المناطق الى ماوى للتهرب من ضريبة الواردات، يجب وضع قيود على حرية النشاط المالي لسلطات الحكم الذاتي، في ضموء مايمكن أن يتم الاتفاق عليمه من سياسات مالية، كما يجب ان تنتهج اسرائيل اجراءات مالية مستقلة تتفادى بها التأثيرات السلبية لقرارات وسياسات الحكم الذاتي على الاقتصاد الاسرائيلي. وأهم هذه القيود مايتعلق منها بالرسوم المأخوذ بها على الواردات من الخارج وهي: رسوم جمركية، وضريبة استهلاك، وضريبة مشتريات، وضريبة القيمة المضافة، التي يجب أن تكون قيمتها موحدة بالنسبة لكل من المناطق واسرائيل. ولن يؤدى فرض هذه الرسوم الى أية مشكلات، طالما كانت غالبية واردات المناطق تصل عن طريق مواني، اسرائيل.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل الاسرائيلية، فلكى تكون ترتيبات

الحكم الذاتي مُحكمة أمام التهرب من ضريبة الدخل، فلابد ان تخسمت دخسول مسواطني اسسرائيل بالمناطق (سكان المستوطنات) لضريبة الدخل الاسرائيلية. ولابد أن تُطبق هذه الترتيبات سواء بالنسبة لضريبة الدخل على الافراد أو على الشركات. ويمكن تنفيذ ذلك من جانب واحد دون الحاجة لأي تعاون من قبل سلطات الحكم الذاتي.

ومن غير المسموح به أن تتعمد سلطة الحكم الذاتي أرهاق مواطني اسرائيل مقارنة بالاجانب من السكان الآخرين، أو تقييد المنتج الاسرائيلي امام المنتجات الاجنبيه الأخرى، أو حتى امام منتجات منطيه بالمناطق.

### رابعا: النقد والعملة..

ان نظام تداول العسملة في مناطق الحكم الذاتي يجب الا يضر باستقرار وضع العملة والنظام المالي في اسرائيل. وألا يقوض وسائل رقابتها النقدية، او يعرض الفائض الاسرائيلي من العملة الصبعبة للخطر.

ومن الناحية الاقتصادية الخالصة، فأن البديل الأفضل لاسرائيل مو ألا يكون الشيكل متداولا بصورة معتمدة في المناطق. وأن تستخدم عملة مختلفة أو مستقلة تماما للمناطق، ويمكن أن يتم ذلك باصدار عملة جديدة عن طريق جهة معتمدة كبنك مركزى، أو تشجيع تداول الدينار الاردنى كعملة مُعتمدة ووحيدة وفي حالة امتناع بنك اسرائيل عن الالتزام بشراء العملة المتداولة في المناطق بسعر ثابت، وإن يتم التعامل معها في اسرائيل كأي عملة اجنبية خاضعة لظروف السوق. فأن اسرائيل ستتحرر تماما من الالتزام بالاشراف على السياسة النقدية للحكم الذاتي. وعليه، فإن سعر الصرف المتحرك بين العملة المتداولة بالمناطق والشبيكل الجديد، سيمنع أي عجز نقدى محتمل في المناطق، من تشكيل اي ضعط على اسرائيل. غير أن تداول عملة مستقلة في المناطق يحمل بين طيأته مغزاً سياسياً، مفاده الا يكون هناك عائق امام حرية القرار الاسرائيلي بالنسبة للترتيبات النهائية التي سيتقق عليها بعد انتهاء مرحلة الحكم الذاتي بالمناطق. ومن جهة أخرى، فأن الاستخدام غير المسئول لصلاحية اصدار اموال من قبل سلطة الحكم الذاتي يمكن أن يؤدي الى تقويض الاستقرار الاقتصادي بالمناطق. كما أن العملة المستقلة قد تخلق صعوبات أمام تسييد العلاقات الاقتصادية بين عناصر الصناعة والتجارة في كل من المناطق واسرائيل.

وفي ظل هذه المعوقات، يبدو أن الحفاظ على الوضع الحالي في الضفة الغربية يعتبر ميزة في حد ذاته، حيث يستخدم الدينار الاردنى للتداول بصورة قانونية الى جانب الشيكل الجديد، ويمكن تطبيق ذلك ايضا في قطاع غزة، وسيتحدد سعر الصرف بين الدينار والشيكل الجديد طبقا لتقرير اسواق العملة، التي ستوضيح اسعار صرف كل عملة منها ٧٠٠

بالنسبة للعملات الأخرى، ثم أن الحد من تداول الشيكل الجديد والدينار بصورة رسمية بالمناطق، يعنى أنه لن يكون لدى سلطات الحكم الذاتى فوائض من العملة الصعبة، وعند احتياج سكان المناطق لعملة اجنبية، فإنهم سيشترونها فى نهاية الأمر من بنك اسرائيل مقابل الشيكلات (أو من بنك الاردن مقابل الدينارات).

خامسا: الأردن..

رغم الله أم يطلب من الفريق الاقتصادى الاستشارى بحث موضوع الاردن، الا أنه وجد مايتطلب تقديم التوصيات والآراء بشأن مايمكن أن تستقر عليه العلاقات الاقتصادية بين الاردن والسرائيل والطرف المشترك بينهما مناطق الحكم الذاتى، خاصة وأن العلاقة الاقتصادية القائمة حاليا بين الاردن والمناطق مبنيه على، التصدير المعفى من الرسوم الجمركية من المناطق الى الاردن، لكنه تصدير خاضع فى نفس الوقت لحد معين، فى حين أن استيراد المناطق من الاردن يخضع لرسوم الاستيراد الاستراد الاسرائيلية.

والاقتصاد الأردني الذي لايماثل الاسرائيلي حيث ان الاول يعتبر اساساً منافساً لاقتصادات المناطق، وسكان الاربن ضعف سكان المناطق لكن الانتاج المحلي اقل من مثيله هناك. وعلى ذلك فإن علاقات محتملة مع الاردن لن يكون لها اثر كبير على اقتصاد اسرائيل. إلا انه يجب النظر فيما اذا كان هذا التأثير سيكون مباشرا في مجالات اخرى فرعية أم لا؟ فإذا ماتقرر مثلا السماح بدخول عمال من الاردن الى اسرائيل مثلا، الى جانب عمال المناطق، فان تأثير ذلك على

سوق العمل في استرائيل سيكون ملموسياً.

لذا، فالترتيبات مع الاردن والتي مازالت قيد البحث، ستنحصر في الاتفاق على منطقة تجارة حرة أو على ترحيد الرسوم الجمركية، وعلى المدى القصير اتفاقات على الأولوية التجارية عبر قناة معينة للبضائع لاتنص على حرية حركة للعمالة.

وتستطيع المناطق ان ترتبط بأى من بدائل الاتفاق المقترحة بين الاربن واسرائيل، مع التفريق بين الاحتياج لاحد الشريكين وبين التقارب المبالغ فيه من احدهما. غير ان الامتناع عن وضع حدود للرسوم الجمركية. بين المناطق والاردن واسرائيل سيحد تماما من أى احتياج بين المناطق والاردن ومجرد توحيد الرسوم الجمركية التام بين اسرائيل والاردن يمكن أن يتيح توحيدا مماثلا بين المناطق والاردن، دون أن يتطلب ذلك أقامة حدود ما لهذه الرسوم بين اسرائيل والمناطق ولكن من الصعب أن نتوقع تقبل الاردن للتنازل عن سياسة تجارية خاصة بها في المستقبل القريب وأن تقبل تطبيق رسوم الاستيراد الاسرائيلية على نفسها فخيار توحيد اسرائيلي وردني للرسوم الجمركية ترتبط به المناطق، لايبدو تطبيقه عمليا أدني للرسوم الجمركية ترتبط به المناطق، لايبدو تطبيقه عمليا في المرحلة الحالية.

كذلك فإن اتفاق منطقة تجارة حرة مع الاردن سيكشف الاردن امام منافسه من اسرائيل والمناطق معاً، كما سيضعها بالمقابل في منافسة مع الاردن. والظاهر ان الاردن وسلطة الحكم الذاتي لن يكونا مستعدين في المرحلة الحالية لاتفاق من هذا القبيل.

دينامسيات الرأى العسام الاسرائيلي ازاء السلام والاراضي المستلة يعقوب شامير، مايكل شامير جامعة تل أبيب، ومركز تامي سيتنمتيز البحاث السلام، تقسرير بحث رقم (١) ديسمبر ١٩٩٣، ١٣٠ صفحة

■ طرحت قضية العلاقة بين طبيعة التسويات القادمة مع الاطراف العربية، والرأى العام الاسرائيلي، منذ انعقاد مؤتمر مدريد في اكتوبر ١٩٩١، وتصاعدت حدتها مع التأزم الذي تواجهه عملية السلام، وبات العديد من المراقبين والسياسيين بمافيهم رابين نفسه، يدعى أن ليس لدى حكومته التفويض الكافي من الشعب الاسرائيلي لاقرار تسويات شاملة مع الدول العربية، تتضمن فيما تتضمن مبدأ الانسحاب من الاراضى العربية التي احتلت في الضامس من يونيو ١٩٦٧ وفق الآلية الديموقراطية العمول بها في اسرائيل فإن الكنيست (البرلمان) هو السلطة المخولة باقرار أو رفض تسويات السلام بما يتضمنه من انسحاب اسرائيلي وأخلاء للمستوطنات الاسرائيلية في تلك الاراضى، وهو ماجري أعماله عام ١٩٧٧ في إتفاقية السلام مع مصر، عندما أنسحبت اسرائيل من سيناه، أما الان ونظراً في إتفاقية السلام مع مصر، عندما أنسحبت اسرائيل من سيناه، أما الان ونظراً لطبيعة الخاصة للحكومة العمالية من حيث ضعف موقفها في الكنيست وحساسية قضايا الأرض بما عليها من مستوطنات ومستوطنين، فإن الشعب الاسرائيلي، بات ينظر اليه على أنه المحدد النهائي لطبيعة وشكل التسويات القادمة، خصوصا مع الجانبين الفلسطيني والسوري.

ومن ثم يأتى هذا الكتاب، كمحاولة دراسية جيدة من المؤلفين لرصد عمليات

التحول الدرامية التي طرأت على أبعاد وأتجاهات التفكير الاسرائيلي بخصوص قضيتي السلام والأرض، ومايتفرع عنها من قضايا تمس الوجود والايديولوجية الصهيونية، مستعينا في ذلك بعدد هائل من الاطر النظرية، والجداول والمؤشرات الاحصائية، من أجل استخلاص نتائج معبرة عن ديناميات الرأي العام الاسرائيلي والابعاد الحاكمة فيها. ومن خلال أربعة أقسام هي مجمل الكتاب، أضافة الى المقدمة النظرية، يتعرض المؤلفان لمجمل هذه الديناميات منذ الانتفاضة الفلسطينية وحتى العام ١٩٩٣.

في البداية يصاول المؤلفان رصد اتجاهات الرأي العام الاسرائيلي إزاء قضيتي السلام، والاراضى للحتلة أو مناقشة الاطروحة الداعية الى «الارض مقابل السلام» بوصفها تلخيص حقيقي لمعضلات وطرق حل الصراع العربي الاسرائيلي، وهي الاطروحة الى ظلت مطروحة على أجندة تفكير الرأي العام الاسرائيلي منذ حرب يونيو ١٩٦٧ ومثل هذه الاطروحة، هي قلب الجدل السياسي الدائر حاليا في إسرائيل، إذ تتداخل فيه الاعتبارات الآمنية مع الادعاءات التاريخية والدينية، إضافة إلى السياسية والاقتصادية.

وبصفة عامة، هناك عدم تماثل واضبح في رؤية الرأى العام الاسترائيلي إزاء قنضية الأرض، فنفي حين توجد أغلبية إسرائيلية لديها الرغبة في التخلى عن قطاع غزة، فإن هناك رغبة واصرار إسرائيلي على بقاء القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية، وتعتبر الجولان بمثابة اتجاه وسط، إذ أن هناك رغبة متوسطة في التخلي عنها والأنسحاب منها، والدينامية الحقيقية تبدو في حالة الضفة الغربية «يهودا والسامره، إذ أن هناك تأرجح في أتجاهات الرأى العام إزاء فكرة التخلى عنها. فعلى سبيل المثال أكد ٨٦٪ عام ١٩٦٧، ضرورة الاحتفاظ بها، ولكن هذه الاغلبية، تعرضت لتأكل طوال السنوات التي تلت الصرب، أذ بلغت هذه النسبة ٤٠٪ عام ١٩٩٣ مابين هذين التاريخين، تعرضت اتجاهات الرأى العام للارتفاع والانخفاض، اذ بلغت أدناها عام ١٩٨٢ حيث وصلت الى ٣٠٪ بينما اقتصاها كان عام ١٩٧٣، حيث وصلت الى ٧٠/ والاتجاهات العامة للرأى العام الاسسرائيلي منذ الانتفاضة الفلسطينية تمحورت في: -

\* إعادة التأكيد على أهمية مقولة «الأرض مقابل السلام»، أذ جرى تحسين وتعزيز المسالح الامنية الاسرائيلية.

\* تأكل نسبة المؤيدين لفكرة ضم الاراضى المحتلة لاسرائيل اذ تزايدت نسبة الرافضين لهذه الفكرة من ٢٤٪ عام ١٩٨٤ الى ٥٥٪ في عام ١٩٩٣.

\* تراجع الرأى العام عن فكرة ابقاء الاوضاع في الاراضى المحتلة على حالها، خيار الامر الواقع، وهو التراجع الذي

تواكب مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية من ٣٥٪ عام ١٩٨٧ الى ٢٠٪ عام ١٩٨٧.

ويعرض المؤلفان بعد ذلك حالة الاستقطاب الصاد، داخل الرأى العام الاسرائيلي ازاء كافة القضايا المسيرية التي تواجهها اسرائيل بدءا من عملية السلام مرورا بالعلاقات الاجتماعية والسياسية انتهاء بشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم. وطرفي هذا الاستقطاب هما الصقور الذين يتمسكون برجهات نظر متشددة ازاء هذه القضايا والحمائم الذين يؤيدون الحلول الوسط وبصسفة عامة يميل الرأى العام الاسرائيلي لان يكون أقرب إلى الصقور في نظرته الرجعية للصبراع العربي ـ الاسرائيلي وتحديدا في قضبايا الارض، ورغم ذلك فإن هناك رغبات قوية ومتزايدة العادة الاراضى المحتلة مقابل السلام والقبول بالحلول الوسط وهذه الاذدواجية تظهر بشكل واضح اذا تعمقنا في مؤشرات واتجاهات الرأى العام الاسرائيلي طوال فترة زمنية كاملة وممتدة منذ حرب الايام الست، وقد اصبح الاتجاه والرأى العام الاسرائيلي اكثر عقلانية إزاء فكرة الارض منذ الانتفاضة، حيث تراجعت اتجاهات تأييد فكرة الضم أو تثبيت الوضع القائم.

وقد وضحّت هذه الاتجأهات عبر أكثر من مستوى ومؤشر وتحديدات إستخدام المؤلفان المقاربة مابين نموذجي العام العقالاني والاقتراب التنافسي في حين يؤكد الأول على السلوك العقلاني الرشيد في اتجاهات تكوين وبلورة المواقف والسلوك، فإن الثاني يؤكد على أهمية الضغوط الاجتماعية ومحددات الرفاهية كمصادر غالبة ومتعاظمة في ديناميات الرأى العام وقد أكدت جميع المؤشرات والبيانات أهمية الذي ديا المناه

النموذج الأول في مواجهة الثاني. وفي النهاية استخلص الهولعان عدة نتائج أهمها:

■ ان الجـمـهـور والرأى العـام الاسـرائيلي يؤسس تفضيلاته السياسية وأولوياتها ليس على المتغيرات والقيم القادمة من البيئة المعلوماتية الخارجية فحسب، بل وايضا التحسن الذي طرأ على مستويات الاستعداد الفردي والعلاقة مابين العام (تأثير وسائل الاعلام) والخاص (الاستعداد السيكولوجي للفرد) هام جدا لفهم ديناميات الرأى العام والابعاد الحاكمة له.

■ التاكيد على أهمية الضغوط الاجتماعية في توجيه الرأى العام وتفضيلاته السياسية.

■ التاكيد على وجود «معلومات متعاظمة» مثلت بيئة هامة ومناسبة لاختبار كافة المقولات والأسس النظرية لدراسة الرأى العام في اسرائيل.

الآبرز خلال التداعيات الأخيرة لأزمة الهستدروت وعلاقاتها بشخصيات مركزية داخل حزب العمل، اسم حاييم رامون كشخصية فاعلة ليس فى الحياة السياسية والنقابية فى اسرائيل، بل أيضا داخل صفوف حزب العمل الذي استقال منه رسميا فى فبراير ١٩٩٤، بوصفه من رموز الجيل الثانى الاكثر شبابا والمرشحة لخلافة جيل رابين ـ بيريز فى زعامة الحزب، وتراجع اهمية رامون إلى عدة عوامل فى مقدمتها.

كونه أول سكرتير عام مستقل للاتحاد العام لعمال إسرائيل «الهستدروت»، ذلك بعد انشقاقه الشهير عن حزب العمل على أرضيه الخلافات حول إقرار أصلاحات داخل الهستدروت وتحديدا في «صندوق المرضي».

■ يعتبر رامون محور استقطاب فعال للتيار المعتدل داخل الحزب، نظرا لارائه السياسية ذات الطبيعة الراديكالية سواء فيما يتعلق بعملية السلام والحقوق الفلسطينية، أو أصلاح الهياكل الادارية داخل الحزب والهستدروت، وفي هذا الأخير يسعى رامون الى جعله قوة اقتصادية مؤثرة تهيمن على نصيب كبير من القطاعات الاقتصادية داخل اسرائيل وليس مجرد نقابة مهنية فقط.

الله البعض الى رامون باعتباره الرابح الرئيسى من تفجر سلسلة الفضائح المالية داخل الهستدروت، وليس من المستبعد ان تخدم هذه الفضيحة أهدافه وتطلعاته في شغل موقع الصدارة داخل الحياة الحزبية في اسرائيل بعد أن شغل هذه المكانة داخل الهستدروت.

### النشأة:

الابتدائي، والثانوي، ثم انتقل لمواصلة تعليمه الجامعي في تل أبيب، وتخرج في كلية الحقوق جامعة تل أبيب، وتخرج في كلية الحقوق جامعة تل أبيب وعقب تخرجه عمل فترة محاميا، ثم سكرتير الشبيبة في حزب العمل، ثم خدم في الجيش الاسرائيلي خلال النصف الثاني من السبعينات، حتى رتبة ملازم اول.

### النشاط السياسي

شهد عقد الثمانينات، البداية الحقيقية لنطور المكانة والنشاط السياسي لرامون، اذ إنتخب في الكنيست العاشر (١٩٨١) ضمن قائمة حزب العمل التي قادها إنذاك شيمون بيريز، وكان عمره حينذاك ٢٠ عاما، وفي انتخابات الكنيست الحادي عشر في ١٩٨٤، إنتخب ضمن قائمة حزب العمل والتي قادها أيضا بيريز، وطوال فترة عمل هذا الكنيست، عمل رامون ممثلا لحزب العمل في اللجنة المالية بالكنيست.

وفى الكنيست الثاني عشر (١٩٨٨) ترأس رامون كتلة حزب العمل فى الكنيست، وكان هذا التاريخ هو بداية صعود نجم رامون داخل حزب العمل والذى ترسخ خلال مؤتمر الحزب الخامس فى نوفمبر ١٩٩١، حينما قاد رامون تيار داخل الحزب ضم ١٢ عضوا، جعل نصب أهدافه ضرورة تغيير البرنامج السياسي للحزب، وجعل التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية بندأ أسياسياً فى حملة الحزب لانتخابات عام ١٩٩٢، وفى انتخابات الكنيست الثالث عشر فى يونيو ١٩٩٢ شغل رامون المرتبة السادسة فى قائمة الحزب التى قادها هذه المرة إسحاق رابين، متقدما على كل من ميخا هايش وزير التجارة، واسرائيل كيسار وزير الواصلات، ودأفيد ليفاتى وزير العدل، مما أهله للحصول على حقيبة وزارة الصحة فى حكومة رابين.

وكانت إرائه السياسية، محور أهتمام وجدل داخل حزب العمل، إذ دعى في مارس ١٩٩٣



الى الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة، ورفض فكرة الضم القسيرى او الطوعى للاراضى الفلسطينية المحتلة، ولم يعارض إقامة دولة فلسطينية، ولكن الازمة الحقيقية، كانت فى فبراير ١٩٩٤، حينما قدم رامون استقالته من حزب العمل، بعد ان رفضت الحكومة إقرار مشروعه للتأمين الصحى، الذى اعده على غرار قانون الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة. مما فجر أزمة الوحدة والتماسك داخل الحزب، وقد خلفه فى الحكومة إفرايم سنيه الحاكم العسكرى الاسبق لقطاع غزة (ترتيبه الد ٢٧ فى قائمة حزب العمل)، ونظر المراقبون لهذا التعيين من جانب رابين، على انه تقويه جناح المتشددين فى الحزب والحكومه معاً.

وفي تحد خطير لحزب العمل، دخل رامون انتخابات الهستدروت في العاشر من أبريل ١٩٩٤ بقائمة مستقلة استطاعت الاستحواذ على ٤٧٪ من الأصوات ولقى مرشحى رابين وحزب العمل هزيمة شديدة، اذا لم تنل قائمة حاييم هابيرفيلد سوى ٣٢٪ من الأصوات، وتلتها قائمة الليكود. وبرنامج الأصلاحات الذي حمل رامون لزعامة الهستدروت يدعو الَّى التركيز على القضايا الاجتماعية التي تتسبب في تزايد الفجوة بين الاغنياء والفقراء في إسرائيل وأصلاح مؤسسات الهستدروت. ولم يكد الحزب يستريح من هذه الصدمة، وحتى واجهته أزمة الهستدروت الأخيرة، والتي تم الكشف عنها خلال شهر مارس ١٩٩٥، والتي طالت قيادات داخل الحرب، ويأتى في مقدمتهم المتهم الرئيسي في الفضيحة إسرائيل كيسار وزير المواصلات (سكرتير عام الهستدروت السابق) وتتمثل أبعاد هذه الفضيحة في تورط شخصيات مركزية من حزب العمل في قضايا فساد وفضائح مالية جرى خلالها استغلال أموال الهستدروت المخصصة لانشطة اجتماعية وثقافية، لتمويل الحملات الانتخابية للحزب سواء للكنيست أو الهستدروت نفسه.

التليفونية للقوى المعارضة للحزب في الهستدروت وفي مقدمتهم رامون.

الاعلامية والاة تصادية المكانيات الهستدروت الأعلامية والاة تصادية من أجل الدعاية لحزب العمل وتجنيد المؤيدين.

وقد أثارت هذه الفضيحة من جديد قضية التماسك داخل الحزب، فالصراع لم تعد تتحدد محدداته في توجهات الحزب، بل تعداه الى صراع مابين زعماء الصف الأول امثال رابين وبيريز، ومابين الصف الثاني المرشع للزعامة امثال رامون، وأبراهام بورج، حابي مروم... ويسعى هذا الجيل الجديد من ساسة حزب العمل للسيطرة على مقاليد الأمور في الحزب ومؤسساته، مستغلين في ذلك عمليات التحقيق التي تجرى حاليا بشأن فضيحة الهستدروت، إذ طالب بورج، الذي تقلد مؤخرا منصب رئيس الوكالة اليهودية بأزاحة جميع الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب العمل المتورطين في الفضيحة، بينما أبدى رامون تعاونا شديدا مع الشرطة، مؤكدا بأنه سوف يمد البوليس بكافة الوثائق المتعلقة بالفضيحة. وقد تواكبت هذه التحولات، مع موافقة الكنيست في ٢٧ مارس الدولة مأغلية ٨٤ صوتا

وكان هذا الجيل الثانى بزعامة رامون، قد وجه ضربة شديدة للزعامة التقليدية، حينما التقى فى يناير ١٩٩٤ مع أمثاله من حزب الليكود، للاتفاق على خوض انتخابات الهستدروت معا تحت قائمة واحدة، ورغم المحاولات لتهدئة حدة الصراع الداخلى فى الحزب، فإن المسألة لم تحسم بعد، والرهان على عودة رامون للحزب مازال بعيد المنال حتى الآن، واكثر مايخشاه أنصار حزب العمل، هو قيام رامون بتشكيل حزب أو قائمة مستقلة لخوض انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦، مما سيزيد حالات الاستقطاب الحادة داخل الحزب وتفتيت كتلته الانتخابية، وهو احتمال غير بعيد، اذ سبقه الى ذلك فى السبعينات كل من دايان والياف.

الحالة الاجتماعية

متزوج وله ابن، ويقطن حاليا ضاحية رمات ها ـ شارون قرب تل أبيب. رقم الإيداع بدار الكتب

1990/8889

I.S.B.N

977 - 227 - 020 - X

## مختارات إسرائية

### مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

### النشاط والأهداف:

أنشىء المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمى مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية ، ثم أمتد اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية ، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا ، وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر .

### الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجي العربي: تقرير سنوى يرأس تحريره د. محمد السيد سعيد ، بدأ ف الصدور عام ١٩٨٦ ، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٢ ، ويشترك في إصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية في المركز ، وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولي والإقليمي ، النظام الإقليمي العربي ، جمهورية مصر العربية ، إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية .

\_ كراسات استراتيجية : سلسلة يرأس تحريرها د. طه عبد العليم ، صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩٥ وتصدر شهريا باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥ ، وتتوجه الكراسات إلى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى ، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها

ـ الكتب والكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية .

### الإصدارات الجديدة:

- ـ « ملف الأهرام الاستراتيجي » ، شهرياً باللغة العربية .
  - « مختارات إسرائيلية » ، شهرياً باللغة العربية .
- مجلة « الاقتصاد الدولى » ، ربع سنوية باللغة العربية ( تحت الإعداد ) .
- \_ النشرة الإخبارية للمركز، باللغتين العربية والإنجليزية (تحت الإعداد).

### عضوية المركز

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوي، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئات وخمسة آلاف جنيه للأفراد).